

وكتوراجم يمانحدالعدوي

أستاذ التاريخ المساعد بجامعة القاهرة والمنتدب بكلية الحرطوم الجامعية



Jea.

a Declara

ملت ذم الطبع والنشو مكت بنه الأنج المالميت ريت ١٦٥ منان ممريك فرير (مما دالة بوسايقا)

## بسنيه الرحمل الرحم

## 

بقسلم السيد لواء ( ١٠ ح ) محمود سيف البزل خليفة مسفير مصر الأول فى السودان

لقد كتب كثيرا عن السودان بلغات مختلفة متعددة ونال المكتبة العربية قسطا وفيرا من هذه المؤلفات وأغلب ما يكتب عنه أما استطراد في بحث فني يقتصر في معظم الأحيان على مواضيع معينة لا يتجاوزها مشل مشاكل العمل والزراعة والرى والهندسة ، وأما أبحاث سياسية تتناول بالتحليل والتعليق بعض الأحداث السياسية البارزة في حياة السودان أو سرد سر بع مقتضب لتاريخه دون تعمق في مشاكله المتعددة النواحي المتشعبة الأطراف التي كان لها أثر واضح في تاريخه الحافل .

لذلك كانت الحاجة ملحة لكتاب جامع مانع يستوعب فيه مؤلفه تاريخ السودانومشاكله، ثم يسردها سرداً منطقياً متناسقا، ولا يترك ناحية من نواحي حياته ولا ظاهرة من مظاهر وجوده إلا أوفاها حقها من الشرح والإفادة ، سواء أكان ذلك من الناحية الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدستورية .

والآن وقد أكتمل للسودان حريته واستقلاله وأصبح عضواً عاملا في جامعة الدول العربية ظهرت الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاماً ، إذ حق على أشقائه العرب أن يتفهموا مشاكله ليساهموا في حلها وأن يتبينوا ماضيه وعاضره

ولبيان هذه الظاهرة الأولى من نوعها فى تاريخ التضامن العربى الجديد استمرضت فى الفصل الأول من هذا الكتاب التكوين الجغرافى والسياسى للسودان ، ومدى ماأفاده من تضامنه مع مصر فى بناء شخصيته القومية والاجماعية من تناولت فى الفدل الثانى كيف امتدت الأطاع الأوربية إلى السودان ، بعد أن الهمت معظم بلاد قارة أفريقيا ، مستهدة وأد القطر السودانى الوليد ، بفصله أولا عن أغزر ينبوع عربى مجاور له ، وهو مصر ، ثم تفكيك أواصره ثانيا باقتلاع جذور العروبة التى تأصلت فى أرضه . إذ جهد الأوربيون فى إطفاء شعلة الحضارة العربية التى امتدت إلى السودان ، وحرمان أهله مما صاحب هذه الشعلة من نور الحربة والاستقرار ، حتى يتمكنوا من تحقيق مآربهم وأطاعهم الاستعارية .

ولكن مصر التي جاهدت إذ ذاك على تحرير وادى النيل من هذه السيطرة الأجنبية ، بثت في السودان من روحها ، وخلقت فيه وعيا قوميا وسياسيا ، ساعده على التمسك بمروبته ، ومقاومة الاستمار وسمومه . وانتقلت بذلك من الفصل الثالث إلى بيان محاولات الاستمار لاسترداد أنفاسة وجمع قواه مره أخرى ليبطش بالسودان ويطيح بجهاد أبنائه . ولكن هذا الكيد الاستمارى ذهب أدراج الرياح بسبب قيام ثورة جيش مصر في ٢٣ يوليو ، وبروغ شمس الحرية ساطمة على وادى النيل ، إذ وقف العهد الجديد في مصر قلبا وقالبا إلى جانب السودان وانتزع له معاهدة ١٦ فبراير سنة ١٩٥٣ ، التي جعلت سيادة السودان السودان وانتزع له معاهدة ١٣ فبراير سنة ١٩٥٣ ، التي جعلت سيادة السودان السودان وانتزع له معاهدة على قاريخهم التمتع بحكومة وطنيه صميمه ، وبرلمان سوداني خالص .

ولم يكن منتظرا أن يسلم الاستعار في سهولة بفقد مكانته في السودان . فاستعرضت في الفصل الخامس تجدد المحاولات الاستعارية لانتزاع الثمرة اليانعة التي حصل عليها السودان ببث روح الفرقة بين أبنائه . ولكن مصر وقفت فعزم متين إلى جانب السودان هذه المرحلة الحاسمة من حياته ، تزوده بنصحها ، وتبين له حقوقه ، وأنه وحده صاحب الحق في تقرير مصيره · وبذلك كفلت مصر للسودان استقلالا تاما ، وهيأت له سبيل الانضام إلى جامعة الدول المربية ، مصر للسودان استقلالا تاما ، وهيأت له سبيل الانضام إلى جامعة الدول المربية ،

لتحيطه بسياح منيع يقيه مما زال عالقا فى نفس المستعمر الأوربى من نوايا سيئه وأضرار.

واختتمت محتويات هذا الفصل الخامس ببيان أهمية إنضام السودان إلى جامعة الدول العربية، إذ جاءت هذه الخطوة السريعة من جانبه دليلا على حرصه الشديد في أن يصل بين حاضره الفتى وماضيه العربي التليد حتى لا يضل سواء السبيل، وبرهانا قاطعاً على دغبته الصادقة في قطع السبيل على دسائس الاستعار التى تبغى فصله عن العروبة ، وضعه إلى سائر المستعمرات الأوربية في حزام أفريقي يكتم أنفاسه ويحرمه غمرة الحرية التى نالها . وإذا كان السودان قد نال استقلاله بفضل تضامنه مع مصر العربية ، فإنه لاشك سائر في طريق العزة والمنعة تحت راية الوحدة العربية الجديدة ، وناهض بإذن الله لمتابعة رسالة العروبة التى تحمل لواءها مصر العربية أفريقيا ، وأخراجها من الظلمات إلى النور .

وأخيرا فإنى أشكر السيد اسماعيل الأزهرى رئيس مجلس وزراء السودان على تفضله بتكايف مكتبه بإمدادى بالتقارير والمحاضر التى دونتها اللجان الدولية التى تشكلت بمقتضى إتفاقية السودان، حيث كان لذلك أكبر الأثر في إعدادالفصول الأخيرة من هذا الكتاب وكذلك أرجو أن أعبر عن خالص شكرى للسيد يحيى شلبى مفتش الرسم بإدارة التعليم المصرى بالسودان لتعبيره الحى عن مضمون هذا الكتاب في الصورة التي يحملها الغلاف و ت مثل عربيا سودانيا من الهندوم في وقفته التقليدية التي تدل على اليقظة التامة والتحفز، وتطلعه إلى جنوب السودان بنظره يحدوها الثقة بالنفس، والأمل في المستقبل الباسم.

ابراهيم أحمد العدوى

الحرطوم في ۲۰ مارس سنة ۱۹۵۲

الأوهام ، وأنه من الخطأ تجنب التوغل فى أرجائها ، وتسميتها بالقارة المظلمة (١) ولذا بدأ التسابق بين الأوربيين على استمار هذه القارة ، وتوغلوا فى مجاهلها ، يبهر أنظارهم مابها من كنوز طبيعية وافرة ، حتى وقعت أبصارهم آخر الأمر على النطاق الهائل من أرض السودان ، الذى أدهشهم بغاباته وحيواناته ، وأثار جشعهم بخيراته وثرواته .

### الممالك السودائية :

واستبد الجشع الاستمارى بالأوربيين عندما رأوا بلاد السودان خالية من القوى التي يمكن أن تدافع عنها ، أو تحمى مابها من ثروات و إذ اقتسم النطاق السوداني العظيم في مطالع القرن التاسع عشر الميلادى عدة ممالك متنافرة ، زال عنها ما تمتمت به من بأس وسلطان . فانهار مجد المالك التي قامت في السودان الغربي ، والأوسط وأصبحت لا حول لها ولا قوة (() ، وفي نفس الوقت ضاعت عظمة المالك التي عرفها السودان الشرق ، وهي مملكة الفونج (١٥٠٥ – ١٨٢٠ م) التي اتخذت لها عاصمة في سنار ، وسلطنة الفور ( ١٦٣٧ – ١٨٧٥ م) التي استقر حكامها

<sup>(</sup>۱) كانت قارة افريقيا في خارطة العالم عند الأوربيين في مطالم القرن التاسم عشر عبارة عن بقعة سوداء يحيط بها شريط أبيض ضيق . ذلك أن صعوبة الساحل الشمالي لهذه القارة ووعورة تضاريسه صرف أنظار الأوربيين عنه برغم قربه من بلادهم ، وجعلهم يتراحمون على استعار أمريكا والهند . ولكن اشتداد التنافس الاستماري وجه أنظار الأوربيين إلى أفريقيا ، ولا سبا بعد أن اتجه روادهم إلى كشف أنهار هذه القارة وهي النيجر والزميزي والكنفو والنيل . إذ شجعت التقارير التي نشرها أولئك المكتشفون الدول الأوربيه على التسابق لالتهام أفريقيا، وتم لها ذلك في سهولة تامة، على حين كلفها الاستعار في أمريكا والهند الرجال والمبالغ الطائلة .

<sup>(</sup>٢) قامت في أرجاء السودان غرب نهر النجر ممالك وطنية أشهرها بوندو وفوتوجالون، وخضعت هذه المالك للسيطرة الفرنسية في الربع الأخير من القرن التاسم عشر، وغدت مكون الجهات المعروفة باسم السودان الفرنسي . أما المالك التي ظهرت بين النيجر وبحيرة تشاد فأهمها سلطنة سوكوتو وسلطنة بورنيو القديمة ، ودخلت جميعها تحت الحاية البريطانية القاعة في شمال نيجيريا ، أما المالك التي ظهرت بين بحيرة تشاد وأعالى النيل مثل سلطنة باغرمي والتي ضمت كانم وواداى فقد خضعت للنفوذ الأوربي بدورها وأصبحت قسما من المكونغو الفرئسي .

في الفاشر ، وبملكة تقلى التي قامت في منطقة جبال النوبا(حوالي ١٥٧٠ إلى أواخر القرن التاسم عشر ).

واشتمات بلاد المالك الثلاثة الأخيرة على الشطر الأعظم من الرقعة التي تضم اليوم جهورية السودان الحديثة . فامتدت مملكة الفونج (١) في عز أيامها إلى الجندل الثالث شمالا ، وإلى فازوغلى جنوبا ، إلى حدود سلطنة دارفور غربا ، وإلى ساحل البحر الأحمر شرقا — عدا سواكن التي استولى علمها الأتراك العمانيون بعد فتحهم لمصر سنة ١٥١٧ . أما سلطنة الفور (٢) فاشتملت على أقليمي دارفور وكردفان ؛ وذلك على حين قامت مملكة تقلى (٢) في الركن الشمالي الشرق من منطقة أفايم النوبا في غرب السودان ، وامتدت بين بلدة تالودي جنوبا وأبو حبل شمالا .

ودخات هذه المهالك الثلاث في منازعات شديدة بسبب التنافس على السيادة المطلقة في أرض السودان ، أو للسيطرة على بعض الجهات الهامة . فحارب الفونج مثلا حكام مملكة تقلى ، أملا في أخضاعهم لنفوذهم . ولكن هذه المملكة ظلت برغم الحروب المتكررة محتفظة باستقلالها الذاتي إلى مطالع القرن التاسع عشر مم أن الحروب نشبت كذلك بين مملكة الفونج وسلطنة الفور بسبب النزاع حول .

<sup>(</sup>١) كان شعب الفونج ينزل فى إقايم النيل الأزرق الذى خضع لمملكة علوة المسيحية. ولكن هذا الشعب لم يلبث أن ازداد نشاطا وقوة ، وأصبح يتطلع إلى السلطان والسيادة . وفي سنة ١٥٠٤ م قام تحالف بين الفونج والعرب العبدلاب للقضاء على مملكة علوة المسيحية وتأسيس دولة إسلامية مكانها . ونجح التحالف فى أداء مهمته بفضل عمارة دونقس زعيم الفونج ، مما جعل الدولة الجديدة نفسب إلى الفونج أنفسهم . واتخذ هذا الملك عاصمته فى سنار القديمة التى تبعد عن سنار الحالية بثلاثة أميال .

<sup>(</sup>٢) الفور اسم شعب من سكان دارفور استطاع بفضل سليمان سلونجا تأسيس سلطنة له في إقليم دارفور وكردفان . واشتهر هـذا الشعب بالنشاط والذكاء والجد ، حتى أصبح مهابا من جيع جبرانه . وبدأت سلطنة الفور رسمياً بتولى سليمان سلونجا المرش سنة ١٦٤٠م . (٣) أسس مملسكة تقلى أحد الزهاد الجعليين ، الذي نزل في تلال تقلى سنة ١٥٣٠م ، اذا اجتذب هذا الزاهد بورعه محبة السكان وزعيمهم . ثم قامت مصاهرة بين ذلك الزعيم والزاهد الجعلى ، نشأت عنها سلسلة من الأبناء والأحفاد نهضوا بتدعيم مملكة تقلى وتوسيع وتعتها .

مسلطانه الضائع ، وكذلك حضر إلى القاهرة سنة ١٨٢٠ أبو مدين من أقارب سلطان دارفور يستنجد بالمصريين ضد محمد الفضل الذى اغتصب السلطة من أسرته (١). ولذا رأت مصر أن رباط الأخوة الاسلامية وحقوق الجيرة يحمان عليها التعجيل بإرسال قواتها لنشر الأمن والاستقرار في ربوع السودان، وانقاذه مما بيمانيه من متاعب وآلام .

ومن المصادفات الحميدة أن تولى مصر إهتمامها بالسودان في ذلك الوقت، إذ كانت مخالب الاستمار الأوربى تتحفز لتمزيق قارة إفريقيا وخاصة بلاد السودان. وَالْخَذَتَ الْجُلْمُرَا وَفُرْنُسَا وَالْبُرْتُمَالُ وَبِلْجِيكَا مِنْ مُحَطَّاتُهَا النَّجَارِيَةُ عَلَى سَأْحِلُ إَفْرِيقِينَا الغربي والشرق مراكز تتابع منها توغلها في جوف إفريقيا • وشاهدت أرض الكنفو وحوض النيجر نشاطا كشفيا أوربيا هاما (١)، حتى أسبحت بلادا اسودان الغربى والأوسط إلى بحيرة تشاد حلم الاستعمار الأوربي

ولذا يعتبر إهمام مصر بأرض السودان الشرق في مطالع القرن التاسع عشر الميلادي درعا حمى هذه البلاد من بطش الاستمار الأوربي ، وأتاح لها لأول مرة في تاريخها فرصة الأتحاد والتمتع بمار الوحدة والترابط. وتجلت هذه الحقائق عندما سارت الجيوش المصرية في ٢٠ يولية سنة ١٨٢٠ م لتعيد إلى بلاد السودان الطمأنينة والاستقرار • وكانت أرض مملكة الفونج هي الجهات السودانية التي شاهدت أولا الجيوش المصرية ، ونعمت بما صاحب سير هذه الجيوش من استنباب في الأمن وتنظيم حسن للادارة والحكم . فتركت قبائل الشائقية سياسة النهبوعادت إلى النظام والهدوء، على حين رحب بادى السادس ملك سنار بالجيوش المصرية التي دخلت هذه العاصمة السودانية في ١٣ يونيو سنة ١٨٢١ م. مم تابعت الجيوش المصرية زحفها في مملكة الفونج ، ولا سيما في أقليم النيل الأزرق حتى دخلت فازوغلي في ديسمبر سنة ١٨٢١ م.

<sup>(</sup>١) محمد دؤاد شكرى ، الحري المحرى في السودان (١٩٤٧) ، ص ٢١٠٠٠ .

Encyc. Brit. (art. Africa) (Y)

واتضحت الشباك التي سبق أن نصبها الاستمار الأوربي لبلاد السودان عندما أتمت مصر نشر الأمن والاستقرار في ربوع مملكة الفونج. إذ أنشب الاستمار الأوربي أنيابه في ذلك الوقت في ساحل إفريقيا الشرق تحت ستار عقد المحافات التجارية مع أمراء المناطق الساحلية وانخذت الدول الأوربية مثل فرنسا وانجلترا وإيطاليا من الحبشة مركزا تحتق منه أطواعها في أرض السودان الشرق وفي بلاد الساحل الشرق لإفريقيا كذلك ولكن الفتح المصرى في أرض السودان الشرق وف بلاد الساحل الشرق لإفريقيا كذلك ولكن الفتح المصرى في أرض السودان الشرق بالمراد المنع أذاها عن السودان التراد التي انتشرت في جنح الظلام ، ثم وقف لها بالمرصاد للمنع أذاها عن السودان السودان المناسبة الني انتشرت في جنح الظلام ، ثم وقف لها بالمرصاد للمنع أذاها عن السودان السودان المناسبة المناسبة السودان المناسبة المناسبة المناسبة السودان المناسبة الم

وكانت انجلترا أول دولة استمارية أزمجها الفتح المصرى في السودان، واقترابه من حدود الحبشة، ورأت فيه عقبة محرمها من تأمين مطامعها في النواحي الشرقية من السودان، ومن ثم بدأت تضع الخطط والأساليب للدفاع عن مصالحها الاستمارية في فاتجهت أولا إلى العمل على نشر عوامل الكراهية والعداء الدبني بين مصر وسائر البلاد الإفريقية، وانخاذ ذلك ذريمة لإخفاء مطامعها الحقيقية، فاتهمت انجلترا مصر بأن امتدداد قواتها في السودان الشرق، واقترابها من حدود الحبشة « يهدد ذلك البلد المسيحي ، الذي ما زال وحده متمسكا بالمسيحية (1) » .

ولكن الدافع الأساسي لتحمس انجلترا للدفاع عن الحبشه هو خوفها على مصالحها التجارية التي أقامتها في هذه البلاد ، ولأنها عمدت إلى اتخاذ الحبشه تغرة تنفذ تمها إلى بلاد السودان الشرق غير أن مصر ضربت بهذه النغمة البريطانية عرض الحائط ، وأثبتت أن الإسلام لايعرف عداء دينيا ، وإما هو يشجع على الأخاء وقيام علاقات حسن الجوار ، وسارت مصر بعد ذلك في طريقها قدما ، لأنها لاتبني الاعتداء على الحبشة ، وإنما تريد أن تكمل وحدة السودان الشرق

<sup>(</sup>۱) محمد صبری ، الامبراطوریة السودانیة ( ۱۹۱۸ ) ، ص ۱۹۲ ؛ فؤاد شکری ، مصر والسیادة ، ص ۲۰ ؛

وحرصت مصر بعد ذلك على ألا تفات منها هذه الجهات الساحلية ، التي غدت المنفذ الوحيد لانصال السودان بالمالم الخارجي الطل على البحر الأحر . فبدأت تراقب أطاع الدول الأوربية المبيطرة على الجهات المحاورة للسودان، وتحبط محاولانها للنبل من الأراضي السودانة . وتجلت هذه السياسة المصرية سنة ١٨٦٧م إذ أعدت انجلرا في هذا العام حملة ضد ملك الحبشة ، بسبب إبداعه بعض رعاياها في السجن . واستهدفت انجلرا من ذلك إحتالل جزيرة مصوع وإعادة حلقة الحصار مرة أخرى حول السودان ولكن مصر بادرت بإرسال أسطولها الحربي من السويس إلى مصوع لمنع الإنجائز من التمادي في أعمالهم من عززت السلطات المصرية بولسودان حاميات سواكن ومصوع إستمدادا للطواري ولذا لم يسم المحترية بولسودان حاميات سواكن ومصوع إستمدادا للطواري السودان . ولذا لم يسم

## ضم غرب الوداد :

واهتمت مصر أيضا منذ دخولها أرض السودان بتوحيد سائر أرجاء ، و تدعيم الروابط الطبيعية بين سائر جهاته ، فانجهت سياسها إلى ضم إقليمي كردفان ودارفور ، اللذين يكونان الشطر الغربي من البلاد السودانية ، و دخلت جيوش مصر فعلا إقليم كردفان ، ولم عنمها من مواصلة التقدم إلى دارفور غير المشاكل التي خاقها الاستمار الأوربي في الجهات السودانية المطلة على ساحل البحر الأحر ، ولكن ما أن خلصت مصر من هذه المشاكل حتى توجهت إلى إفليم دارفور أسمه إلى بلاد السودان ،

ووجدت مصر مهمها مهلة ميسورة في هذه الجهات السودانية ، ذلك أن السمعة الطيبة التي تمتعت بها الادارة المصرية في منطقة النيل الأررق وسواكن ، اجتذبت إليها كبار الشخصيات السودانية في الجهات التي كانت عمزل عن النظام والاستقرار . إذ تاتصق أحداث ضم الجهات الغربية من السودان بشخصية من

<sup>، (</sup>۱) ونائق السودان في أرشيف قصر الجمهورية (عابدين سابتاً) ، دفتر ۷۳ ، م ۲۰ ، م ۲۰ ، مكانبة إلى ناظر ديوان البحرية بتاريخ ۱۳ جادي الأول سنة ۱۲۸۳ .

هذه الشخصيات السودانية الكبيرة ، التي أظهرت إجلالها للسلطات المصربة ، وهي شخصية الزبير رحمت الذي عرف فيما ومد باسم الزبير باشا .

وكان هذا الزعيم السوداني قد أسس لنفسه سلطانا قويا في اقليم بحر النزال ، وأصبح مهابا عند سائر جبرانه ، ولكن برغم هذا الملك المريض حزّ في نفس الزبير الفوضي السريم، بين عرب الرزبقات الساربة على حدود أرضه الشمالية ، وانتشار العداوة كذلك بينها وبين سلط ن دار ور ، وأدرك الزبير بثاقب فكر ، أمثل طريقة للقضاء على هذه الحالة السيئة هو الانضام إلى السلطات المصرية في السودان ، ومساعدتها على محقيق رسالها في توحيد ذلك الوطن الكبير .

ورحبت السلطات المصرية بانضام الزبير إليها ، فأفرته أولا على حكم منطقة بحر الغزال ، ثم زودته بعد ذلك بالقوات اللازمة لنشر الأمن في الجهات المجاورة له (1) . واستهل الزبير أنماله بإخضاع قبائل الرزيقات ، وإدخالها في حظيرة الوطن السوداني الناشيء . ثم أدت أعماله في هذا الميدان إلى الانجاه نحو دارفور ، ذلك أن بعض مشايخ عرب الرزيقات فروا إلى سلطان دارفور ، وبدأوا يؤلبونه على الزبير ، ويثيرون في نفسه الخون منه (1) .

وحاول الزبير عبثا أن يقنع سلطان دارفور بصدق نو يا، ، وخطورة مساعى الوشاة ، ولذا لم يجد وسيلة لمنع الفتنة غير اعداد جيوشه والاتجاء لفتح دارفور ، تمهيدا لضمها إلى سائر أرجاء الوطن السوداني وفي ٣ نوفير سنة ١٨٧٤ م دخل الربير مدينة الفاشر عاصمة دارفور (٢) ، وأعلن بذلك انساع رقمة السودان في هذا الشطر الغربي .

ضم أعالى النبل:

وأدت أحداث منطقة بحر الغزال ودارفور إلى التفكير فيضم الشطر الأخير

<sup>(</sup>١) ونائق السودان، دفتر ٧ اصورة التلفراف، قيد برقم ١٠٠١ أننين ٩ عرم سنة ١٢٦٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) نفس المرجع دفتر ۱۷ صورة التغراف الشفرة رقم ۱۵۵ بتاريخ ۲۲ الحجة

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، دفتر ٢١ ، صادر تلفرافات رقم ١٤٣ بتاريخ ٢٩ شوال
 سنة ١٢٩١ .

من أرض السودان ، الذي يشمل أعالى النيل بمنابعه الاستوائية · وبذلت مصر في سبيل تحقيق دا الهدف الجهد العظيم والدل الكثير ، إذ كانت هذه الجهات في ذلك الوقت أرضاً بكراً ، يحبي سكانها على الفطرة ، وتنتظم حياتهم معتقدات بدائية ، مما يجعل مهمة إعداها للامتزاج مع سار أرجاء الوطن السوداني مهمة شاقة عسيرة · فاستخدمت مصر في هذه الجهات كبار الكنشفين من المصريين والأوربيين ، الذين سبق لهم ارتباد أعالى النيل ، حتى يقوم الحكم والنظام على أسس علمية سايعة .

وبدأت الأعمال التمهيدية الهم أعالى النيل عندما خرجت من الخرطوم في ٦٠ نوفبر سنة ١٨٣٩ م حملة كبيرة بقيادة سليم قبودان ، ومعها المعدات اللازمة لدراسة الناطق الجنوبية من أرض السودان · وتابعت هذه الحملة سيرها حتى بلنت مكان التقاء مهر السوباط بالنيل الأبيض ، ثم توغلت جنوباً في منطقة السدود حتى بلنت خط العرض السادس شمالا · ولكن الحملة اضطرت إلى العودة بعد ذلك بسبب قلة عمق الياه ، وفي أثناء عودتها توعلت في نهر السوباط الورة بعد ذلك بسبب قلة عمق الياه ، وفي أثناء عودتها توعلت في نهر السوباط (أو بحر شلفيح بلغة الشلك) ، لا كتشاف الجهات المحيطة به ·

ولم تقف حملات سليم قبودان بعد عودته إلى الخرطوم ، إذ تكررت رحلاته لا كنشاف مناطق النيل الأبيض ، برغم الصعوبات التى قابلها فى منطقة السدود. وأخيراً وصل هذا الرحالة إلى خط العرض الرابع شهالا<sup>(۱)</sup> ، وترك لخلفائه مهمة اتمام كشوفه فى أعالى النيل . وكانت مصر فى ذلك الوقت تشجع كبار الرحالة الاوربيين على ارتياد شتى جهات السودان وكشف منابع النيل . ومن أولئك الرحالة صمويل بيكر ، الذى قدم له العهال المصريون بالسودان كل وسائل المساعدة التى هيأت له زيارة كسلا والقضارف فى ما يو سنة ١٨٦١ م ، ثم دخول غوند كورو فى فبرابر سنة ١٨٦٣ م ، ومتابعة رحلته جنوباً حتى بلغ شاطىء بحيرة ألبرت

<sup>(</sup>١) الرحلة الأولى للبحث عن منابع النيــل الأبيض بقيادة سايم قبودان ( ترجمة محمد مسعود ) القاهرة ١٩٢٢ .

الجنوبى ونيل فـكتوريا وشلالات مرشيزون . وعاد بيكر أخيراً ماراً بمصر. في طريقه إلى وطنه انجلترا سنة ١٨٦٥ م .

ورأت مصر أن تستمين بخبرة هذا الرحالة الإنجليزى في عملية توحيد الوطن السودانى و فاتفقت ممه في أوائل سنة ١٨٦٩ على « إلحاق أعالى النيل الأبيض، الذي يمد القسم الأكبر من النيل المبارك بالأفطار السودانية » . (1) ونص العقد على أن يتقاضى صموبل بيكر مبلغاً سنوبا مقداره عشرة آلاف جنبه مصرى ، وهو مرتب ضخم لا يحلم به إنسان ما طوال حياته وأعد بيكر حملاته ، بعد أن زودته الحكومة المصرية بالعدد اللازم من الجند والعتاد والمؤونة ، ثم خرج من الخرطوم ، حيث سار جنوباً حتى بلغ غندكورو في ١٥ أبريل سنه ١٨٧١ م. ولكن بيكر لم يستطع كسب محبة السكان في جنوب السودان ، وأثبت

ولكن بيكر لم يستطع كسب محبة السكان في جنوب السودان ، وأثبت فشلا ذريعاً في تحقيق السياسة المصرية الخاصة بالتقريب بين أولئك السكان وبين سائر سي جلدتهم في الشمال · ولذا اضطر إلى اعتزال الخدمة سنة ١٨٧٣م (٢) ، بعد أن فقد الثقة التي تمتع مها من قبل .

واستخدمت مصر في نفس العام الذي اعتزل فيه بيكر الخدمة إنجلزياً آخر هو شارلس غوردون وفي ١٦ فبراير سنة ١٨٧٤ م تولى غوردون مهام منصبه في السودان ، بعد أن زودته الحسكومة المصرية بتعليات تقضى بتأمين الجهات الواقعة وراء غند كورو حتى البحيرات الاستوائية (٣). واستطاع غوردون بفضل

Within (1935) 97, 98.

<sup>(</sup>١) مكي شبيكه ، السودان في قرن ، ص ٩٩ .

M. Sabry, Le Soudan, 27. 38; (Y)
C. Hamilton, The Anglo-Egyptian Soudan From

<sup>(</sup>٣) وثائق السودان . دفتر ١٩٤٨ ( أوامر عربي ) الأمر الكريم بتعيين غوردون في ٢ محرم سنة ١٢٩١ برقم ٩١ . وجاء في هذا الأمر ؟ « مع معاملته الأهالي بالرفق ولين الجانب والتأليف ، مع المراعاة لما فيه عمارتهم وترغيم وتشويقهم على العارة ودخولهم في سلك الإنسانية ... وعلى هدا ما هو منظور لنا في عمن حسن الغيرة والاهتمام مؤملين الاستحصال على ما فيه عمارية جهات الاستواء المحكى عنها ، وراحة أهاليها وحسن توطينهم وتأليفهم على الدخول في سلك الإنسانية » .

القوات المصرية أن يصل إلى بحيرة فكتوريا ، ويمهد للوصول إلى ساحل أفريقيا الشرق عن طريق أوغمده .

وأظهر ملك أوغنده ميلا إلى اعتناق الإسلام ، والساح للجيوش المصرية بتحقيق أهدانها . ولكن انجلترا وقفت لمصر بالمرساد في هذه الجهة الجنوبية وأبت عليها تدعيم وحدة الوطن السوداني هناك . وتذرعت بنفس الأساليب التي حاربت بها نمو الوطن السوداني في الجهة الشرقية المطلة على البحر الأحمر . فانخذت من زعماه المناطق المطلة على ساحل أبريقيا الشرق سبيلا للاحتجاج على مصر . واضطلع حا كم زنجهار بأداء الدور الذي رسمته له انجلترا ، إذ أعلن خطراً خوفه من افتراب الحدود السودانيه من بلاده ، ونادي بأن في ذلك خطراً بهدده .

وقام القنصل الإنجليزى في مصر بإنمام هذه السياسة البريطانية في أفريقيا، فتطوع بنقل شكوى حاكم زنجبار إلى السلطات المصرية، وحملها على منع جيوشها من الانجاه صوب الساحل الشرق لأفريقيا أن ولكن مصر أحست في ذلك الوقت خطورة عطف عملائها من الإنجليز على أهداف بلادهم وأطهاعها في أفريقيا، ورأت ضرورة التخلي عنهم حتى تسير عملية توحيد الوطن السوداني في هدوء وسلام.

ونفذت مصر سياستها الجديدة فدلا بعزل غوردون ، وسحبه من السودان، مما جعل هذه البلاد تتنفس الصعداء بعد زوال ذلك الكابوس الخطير الذي كاد يكتم أنفاسها في تلك المرحلة المبكرة من أطوار حياتها . ولم تجد انجلترا مفراً من التسليم بالأمر الواقع في السودان بعد خروج غوردون منه ، إذ فقدت الثغرة التي كانت تنفذ منها لإفساد نمو هذه البلاد ، وعرقلة امتدادها الطبيعي الي شواطي ، بحيرة فكتوريا .

وفى ٧ سبتمبر سنة ١٨٧٧ اضطرت انجلترا إلى عقد معاهدة مع مصر ،

Sabry, op cit, 22. (1)

كانت الحيجر الأساسي في بناء وحدة السودان . إذ اعترفت في هذه المعاهدة المعتداد السودان شرقاً إلى البحر الأحمر وغربا إلى دارفور وجنوباً إلى أوغندة وتخلت بذلك عن محاولاتها القدعة في إثارة الشكوك بحو مصر ، بعد أن أدرك أن أمة السودان قد بعثت في قلب أفريقيا ، وأنها تعتمد على هذا الجار الشقيق في المحافظة على وحدتها وتضامها ، وفي تجنب المحاولات التي تعرضها المفوضي والتمزيق مرة أخرى .

ولم تكنف مصر باعتراف انجلنرا بالوطن السوداني ، وإنما عمدت إلى تحديد معالمه ، وتدوينها في خريطة العالم ، حتى يقف الجميع على حقيقة ميلاد هذه الأمة الجديدة . فكرست جهود عدد كبير من العلماء المصريين والأوربيين كذلك لرسم الخرافط المفصلة والعامة عن السودان ، وبيان الحدود التي وصل إليها . ومن ثم ظهرت خرائط توضح المناطق من دنقله إلى الفاشر ، وأخرى من الفاشر إلى الأبيض ، ووضعت كذلك خرافط خاصة بكردفان وأخرى بدارفور التي قيل عنها « إنه لم يسبق عمل خارطة مثلها مستوفية عن جميع الجهات » .

ورممت خرائط أخرى لنهر النيل ، تبين مجرى النيك الأبيض والنيل الأزرق . ثم توسجت هذه الأعمال برسم خريطتين كبيرتين أحداهما لبيان منابع النيل والأنهار التي تصب فيه ، والأخرى لساحل السودان الشرقي على البحر الأحر عا يجاوره من كسلا . ولم يعد هناك شك عند الناظر إلى هذه الخرائط في امتداد أرض السودان شرقاً إلى الحبشة وبلاد الجلا ، وغرباً إلى واداى وحوض الكنغو ، وجنوباً إلى أو غندة (۱)

واعترف الأوربيون بما دونته الخرائط المصرية عن السودات · فجاء في تقاريرهم « إن السودان بلاد كبيرة جداً مترامية الأطراف ، طولها من الشمال إلى الجنوب – أى من أسوان إلى خط الاستوا. نحو ١٩٥٠ ميلا ، وعرضها من مصوع إلى غربى دارفور نحو ١٢٠٠ إلى ١٤٠٩ ميل . ويمكن تتبع حدود

<sup>(</sup>١) فؤاد شكرى ، الحسكم المسكر ، من ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٥٣ .

السودان برسم خط يبدأ من نقطة برانس على ساحل البحر الأحر شرقاً ، ثم يمتد في صحراء ليبيا حتى الدرجة الثانية والمشرين من خطوط الطول . ومن هناك يتجه خط الحدود جنوباً بميل نحو الغرب حتى الزاوية الشمالية الغربية من دارفور في نقطة تقع حوالى درجة ٢٣ من خط الطول . ثم يتجه في الاستقامة نحو الجنوب إلى الدرجة الحادية عشرة أو الثانية عشرة : ثم يسير جنوباً بشرق عبر موذوتو وبحيرة نيازا حتى بماس مدخل في كتوريا نيازا ، ويصعد من هناك موذوتو وبحيرة نيازا حتى بماس مدخل في كتوريا نيازا ، ويصعد من هناك شمالا إلى الشرق فيشمل إقليم هرر » (1) .

والمستعرض لهذه المعالم التي ذكرتها التقارير الأوربية يامس في جلاء حقيقة امتداد الوطن السوداني ، وأن بقاعه كلها تكون وحدة طبيعية ، بحيث لوفصلت واحدة منها اختسل التوازن الاقتصادي ، وأنهار الترابط الاجتماعي . ثم إن هذا الامتداد يضم المنافذ الهامة اللازمة لحياة هذا الوطن واتصاله بالعالم الخارجي، وبالجهات المجاورة له أيضاً في جوف أفريقيا . وبذلك شب السودان قوياً منذ ته توحيده ، وساهم كثيراً في خدمة الحضارة العربية التي جاهدت مصر في سبيل نشرها في سائر أرجاء أفريقيا الوسطى ، لإخراج أهلها من الظلمات إلى النور .

## قواعد السودنة

النال والأمهار التي تصديف و والأجرى لهذمان المعلال

الافتصاد:

بعد انتهاء المجهودات التي أنمت وحدة الوطن السوداني بدأت مرحلة الامتزاج الاجتماعي والسياسي لتكوين القومية السودانية وكان بناء هذه القومية ضرورياً لمساعدة السودانيين على الترابط والتضامن في هذه المرحلة المبكرة من تاريخهم ، وسبيلا إلى إيقاظهم نحو الأخطار الاستعارية التي غدت تهدد بلادهم من كل جانب .

و تطلب هذا الهدف القوى السير وفق برنامج اقتصادى وثقافي شامل،

<sup>(</sup>١) محمد صبري ، الإسراطورية السودانية ، س ٢٣٩ ، ٢٤٠ .



بحمل من السودان قطرا له طابعه المميز ومظهره الماءوس . وساهمت مصر مساهمة مخلصة في تنمية اقتصاديات السودان ، لأنها أدركت أن الرخاء المادي عصب الحياة لأية أمة تريد أن ترق وتنهض . ونجحت هذه السياسة المصرية في بناء شخصية الوطن السوداني ، كما هيأت له قصب السبق على جيرانه من البلاد التي خضعت للاستمار الأوربي . ذلك أن الدول الأوربية دأبت منذ مطلع القرن التاسع عشر على اعتبار المستعمرات التي سيطرت عليها بجوار السودان بقرة تحلب، يتغذى بلبنها السادة الحاكمون .

واقتضت هذه السياسة الاستمارية عدم رفع مستوى الأهالى ، حتى يظلوا أيدى عاملة رخيصة ، وعالة على المستعمر وعماله . فأصبح محرما على الأهالى زراعة حقولهم أواستغلال موارد ولادهم الطبيعية حسب مشيئتهم ، وإنما رسمت لهم حياتهم الاقتصادية بما يحقق مصالح السادة الأوربيين . فلا يزرع في البلاد إلا المحاصيل التي تعود بالربح الوافر على المستعمر ، ولا يقام فيها مصانع ، وإنما محمل المواد الحام إلى الدولة صاحبة السيادة ، مهما كانت بعيدة ، لتوفر العمل لمسانعها ، والنشاط لأبنائها .

وجلبت هذه الأعمال الاحتكارية نتائج سيئة على البلاد الإفريقية التي نكبت بالاستمار . إذ ظل أهلها في فقر مدقع ، وفي كفاح مستمر من أجل لقمة العيش ، على حين أثرى الأوربيون ، وأصبح لهم أساطيل عظيمة تنقل المواد الحام ، وتمود حاملة المنتجات الصناعية إلى الأهالي المبؤساء ، الذين اضطروا إلى دفع المبلغ الذي حدده المستممر ثمنا لها .

ولسكن السودان نجا من مساوى، هذه السيطرة الاقتصادية التي قصمت ظهر جيرانه من الأقاليم التي خضمت للأوربيين ، ذلك أن مصر نظرت إلى السودان نظرة الأخ الشقيق الذي يجب مساعدته على التخلص من متاعبه والنهوض به إلى المستوى اللائق بين مجموعة الأمم الأفريقية . فبدأت ترسم للسودانيين سبل التمتع بثروات بلادهم الطبيعة ، والعمل على تنميتها وازدهارها .

وبالاد السودان تمتير من أغنى الأفطار في نواحى الزراعة والصناعة والتجارة، التى تمتير المقومات الأساسية للنشاط الإقتصادى عند أية أمة من الأمم . فأرضها خصبة وجيدة ، والمياه متوافرة لها سواء من الأمطار أو من نهر النيل ، نم إن الكنوز المدنية متناثرة في أرجاء السودان من حيث الذهب والحديد والنحاس، الى غير ذلك من الموارد الطبيعية المطمورة في طبقات الأرض . وفضلا عن ذلك ساعد موقع السودان الجفرافي على نشاط حركة التجارة فيه لإشرافه على تبادل المنتجات بين بلاد وسط افريقيا وجنوبها وبين المالك القائمة في شمال هذه القارة .

وبدأت مظاهر النشاط الاقتصادى تدب في السودان عندما اهتمت السلطات المصرية بتحسين الموارد الزراعية و فأمنت الفلاحين على أملاكم و وأعفهم من الضرائب الباهظة التي فرضها علمهم حكامهم القداى . ومن ذلك أنها أسقطت الضرائب عن الأراضي المزروعة أشجارا أو المخصصة للحدائن ، وكذلك أعفت السواق التي تروى هذه الأراضي من الضريبة . وحرصت السلطات كذلك على مساعدة الفلاحين بتوزيع التقاوى والماشية علمهم ، وحفر القنوات اللازمة لي أراضيهم ، إذ كان الفلاحون يتركون أراضيهم بورا بسبب عجزهم عن القيام بانتزاماتهم .

وظهرت أيضاً نتائج هذه السياسة الرشيدة في ازدهار الزراعات بالسودان. واتساع نطاقها واسترعى هذا التقدم الزراعي أنظار السائحين الأوربيين الذين. جابوا أنحاء السودان في ذلك الوقت . فتوافرت الفلال في إقليم بربر ، وظهرت زراعات قصب السكر والنيلة في دنقلة ، وذلك إلى جانب المحاصيل الجديدة التي أدخلتها السلطات المصرية مثل الشوفان والقطن ، وبلنت المساحات الزروعة قطنا مثلا في مديرية بربر ودنقلة نحو ٩٨٨٥ فدانا ، كانت ترويها ١٥٩٠ ساقية، وأنتجت سنة ١٨٧٣ م نحو ١٢٣٥٦ قنطارا .

وتبع التوسع الزراعي رخاء مادي عند الأهالي دفعهم إلى الاستقرار ... فاستبدلوا بأكواخهم المبعثرة مبانى ثابتة، مما أدى إلى ظهور القرى الكبيرة هنا م خطت السودان ، إذكان الغرض منها تدريب المواطنين على الحسكم وإعطائهم الفرص المحاسبة الماسبة منها كالهم والعمل على حلها بأنفسهم . فانتقل مجلس الخرطوم من « مجلس الحدى مختصر » إلى «مجلس استثناف للنظر في قضايا السودان » وعين لوكالته قاسم أفندى من أبناء الدودان ، وتأسس في مديرية التاكه « مجلس العرضحالات » ، على حين وسعت اختصاصات مجالس مصوع وسواكن وكلا ، وأصبح لها حق محث النازعات التجارية ، والنظر في « المرضحالات » المقدمة إليها (۱) .

ولم تقنصر السودنة على المرافق الرسمية فحسب ، وإنما شملت الحياة الاجماعية اللبلاد. فمنح شيوخ القبائل سلطات واسمة للاشراف على شئون مواطنهم والفصل في مشاكلهم ، ومن دلك أن السلطات المصرية في طوكر عهدت إلى الشيخ عبد القادر ، وهو من كبار السودانين بتنظيم حياة القبائل المربية المحاورة لهذه المدينة . وأظهر هذا الرعيم السوداني مندرة فائقة في تصريف المهام الكبرى التي وكات إليه . ثم تكوز في مصوع سنة ١٨٦٥ مجلس للنظر في القضايا والدعاوى القبلية ، كان رئيسه الشيخ عبد الله خلل ، وأعضاؤه من عمد البندر .

ثم توج أعمال السودنة في هذا العهد المبكر تشكيل فرق سودنية مدربة على أرق النظم الحربية في ذلك الوقت . و الغ عدد هذه القوات أربعة بلوكات ، تولى وثاستها ثلاثة عشر ضابطا سودانيا ، فالوا أرق الرتب ، وسبح لهم بالوصول إلى الدرجات العليا في الجيش وساهمت هذه القوات في عملية توحيدالوطن السوداني، وأتبح لها بذلك فرصة ذهبية لمعرفة جغرافية البلاد ، وأمثل الطرق للدفاع عنها وحمايتها .

اليفظ اغبكرية

وارتكزت السودنة على قواعد راسخة من العلم والعرفان ، وأصبحت قادرة على النهوض والارتقاء دون أن تصاب بأية نكسة تقضى عليها ، إذ فامت حركة (١) وثائق السودان . دفتر ٧٨ قرار المجاس الحصوصي الصادر في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٨٨ ، صفحة ٢٠ نم ٢١ .

مباركة فى السودان للرقى بالتعليم ، ونشر نوره بين أكر عدد ممكن من المواطنين حتى يستطيعوا أدا، المهام التى يعهد إليهم بها . وسارت هذه السياسة التعليمية سيرا صحيحاً سليما ، إذ استهدفت أولا تدعيم الثقافة المربية الإسلامية العريقة فى السودان ، وثانيا ادخال النظم التعليمية والتربوية الحديثة ، حتى يتمكن السودانيون من معرفة الألوان الثقافية الحديثة .

ولذا أنجهت الخطوة الأولى إلى إحياء دور العلم القائمة إذ ذاك بالسودان ، وتشجيمها على أداء رسالتها . واقتصرت هذه الماهد فى ذلك الوقت على المساجد والخلوات ، التى دخلت فى دور الاحتضار بسب فقر مواردها المادية . فظمت السلطات المصرية المرتبات للفقهاء المشتملين بهذه المماهد ، وكذلك للملماء المقررين لتمليم القرآن والعلوم ، فى جهات الخرطوم وسنار والناكه وغيرها ، المقررين لتمليم من أموال الأطيان التى يزرعونها ، أو معافلتهم أيضا من الاشغال والمطالب ماداموا منقطعين لله لم ، وما دامت مساجدهم مفتوحة لتلاوة القرآن والعلم الشريف (١) .

ونال فتهاء الخلاوى والزوايا المنتشرة في سائر أنحاء السودان نفس الرعاية التي عتم بها الرجال الفاعون على التعليم الديني في المساجد ومن أمثلة أوائك الفقهاء الشيخ مصطفى صاحب زاويه بربر، والشيخ خلف الله فقيه خلوة الكتاب عديرية بربر كذلك، والشيخ محمد توم عامورية سنار وفازوغلى، إذا نقطم هؤلاء جيما للمبادة والتدريس وتعليم أولاد المسلمين القرآن (٢)

وأشأت مصر في ذلك الوقت روان السنارية بالأزهر لتشجيع السودانيين على الالتحاق بهذه الجامعة الإسلامية الكبرى (٢) ، والترود من مسلما بأحدث الدراسات الإسلامية وأعمقها . فالأزهر ظل داعما الحارس الأمين على تقاليد العروبة والاسلام ، والماجأ الذي يحتضن كل مشتاق للبحث في الدراسات

<sup>(</sup>١) فؤاد شكرى ، الحم المصرى في السودان ، س ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع الــابق ، ص ١٣٢٠

<sup>(</sup>٣) عبد الله حدين ، تاريخ السودان ، ج ٢ ، س ٠٩٠ .

الإسلامية . وترتب على هذه السياسة التمايمية الدينية ظهور جبل سودانى ، نال من النقافة الاسلامية نصيبا كبيرا ، جملته شديد الصلة بمانيه الإسلامي المربق، وقادرا على النظر في العلوم الإسلامية بمين بميدة عن الجمود والأفق الضيق .

وظهر إلى جانب التمليم الدبنى مدارس للتمليم المدنى وفق أرقى القواعد والبرامج المصرية · فتأسست بالخرطوم مدرسة نتسع لنحو ماثنين وخمسين طالبا من أبناء المشايخ والأهالى القاطنين بمديريات دنقله والخرطوم وسنار والناكه . وتكونت هيئة التدريس بهذه المدرسة من عدد من العلماء المصريين الذين عادوا إذ ذاك حديثاً من أوربا · تم عين ناظرا لهذة المدرسة رفاعه رافع الطهطاوى (١) أحد مؤسسى النهضة العلمية في مصر الحديثة .

وفتحت هذه المدرسة أبوابها للسودانيين لينالوا من المارف الحديثة ما يمكنهم من النهوض ببلادهم وخدمتها . فأعدتهم للتعليم الزراعي والصناعي ، وكدلك وجهتهم إلى التدمق في العلوم النظرية بما يحقق لهم الالتحاق بمدرسة الألسن في مصر ، حيث يتزودون فيها بالدراسات الواسعة في اللذات الأوربية الحديثة ، ثم زاد عدد المدارس في السودان ، حيث قامت خمس مدارس في مديريات الحرطوم وبربر ودنقله وكردفان والتاكه .

وكان القصد من هذه المدارس هو نشر التعليم بين سائر مديريات السودان، وعدم قصر التلاميذ على الذهاب إلى مدرسة واحدة بالخرطوم . وسهات هذه الخطوة على أبناء السودان التزود من معارف العلوم ، لأن الواصلات إذ ذاك لم تكن ميسورة ، وأصبحوا بفضل هذه المدارس الجديدة يجدون وسائل الدراسة في متناول الجميع .

ولم يقتصر التعليم في السودان على العلوم النظرية فحسب، وإعما أتبيح للسودانيين الدخول في المدارس التي تعدهم لإدارة المرافق العملية بالبلاد. فأنشئت مدرستان لنعليم السودانيين فن التلفراف ، أحداها بالخرطوم والأخرى في كسلا.

<sup>(</sup>۱) وثائق السـودان ، محفظة رقم ٤ ، أوامر لديوان المـدارس ( في ١٧ رجب سنة ١٢٦٦ )؛ عزت عبدالـكريم، تاريخ التعليم في مصر ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ١١٥ .

ثم وضعت سياسة جديدة من نوعها لتمميم الدراسات العملية ، إذ سمح لأبناء العمد والأعيان والأهالى بالالتحاق بدواوين الحكومة فى العاصمة وسائر المدن الكبرى ليتعلموا بها « فن التحريرات والحسابات (۱) »، وذلك عهيدا لتوليهم الاشراف على هذه الدواوين فيا بعد ، تحقيقا لسياسة السودنة .

على أن هذه السياسة التعليمية لم تستهدف خلق موظفين فحسب ، وإعما انجهت كذلك إلى تكوين رأى عام سودانى مثقف ، يعرف أحوال بلاده وما جاورها من أقطار . ومن أمثلة ذلك قيام مصر بترجمة الكتب المفيدة التي تتصل بالسودان وأهله ، والتي تبين مكانته في قارة أفريقيا ، ثم إرسال هذه الكتب إلى السودانيين للاطلاع عليها والاستفادة مما فيها . وعهدت مصر إلى كبار علمائها بترجمة هذه الكتب لتخرج سليمة صحيحة وتحقق الفائدة المطلوبة منها . وساهم في هذه الحركة العلمية الخاصة بالسودان رفاعه الطهطاوي ، الذي أجاد الترجمة إلى العربية في أسلوب شيق جميل .

وظهرت طلائع هذا الانتاج العلمي عندما أتم رفاعة الطهطاوي ترجمة كتاب الرحالة سبيك (Speke) إلى العربية . واحتوى هذا الكتاب على «مباحث ومواضيع جمة تعود بالنفع العميم على سكان وأهالي الأقاليم السودانية من منبع النيل إلى مصبه » وأرسلت مصر خمسين نسخة من هذه الترجمة إلى السودان لتوزع على المدارس والضباط العسكريين والموظفين المدنيين . وحرصت مصر كذلك على إحياء التراث العلمي الذي يتناول الدراسات السودانية التي قام بها العلماء المسلمون . فترجم رفاعة رحلة محمد عمر التونسي إلى دارفور وإلى الحبشة ، العلماء المسلمون . فترجم رفاعة رحلة محمد عمر التونسي إلى دارفور وإلى الحبشة ، وذلك عن النص الفرنسي لأن الأصل العربي فقد إذ ذاك (٢)

وأظهر رفاعه الطهطاوى مماسة وغيرة في ترجمة هذه الكتب لحبه للسودانيين، إذ أقام فيهم حقبة من الزمن جماته يدرك مواهبهم الحقيقية واستعدادهم لتلقى

<sup>(</sup>۱) فؤاد شكرى ، الحسكم المصرى ، ص ۱۱۸ – ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٢) وثائق السودان ، دفتر ٢٠٥ ص ٧ قسم ثان نمر ٤ ، من المعية إلى ديوان المدارس في ٢ صفر سنة ٨٤ .

الماوم والفنون . وعبر رفاعة عن هذه الملاحظات في مذكراته ، الترى قال فيها « إن السودانيين استمداد للتمدن الحقيق ، لدقة أذهامهم ، فإن أكثرهم قبائل عربية ، لا سيا الجمليين والشايقية وغيرهم ... ولهم مآثر عظيمة في حسن التملم والتمليم ، حتى إن البلدة إذا كان بها عالم شهير يرحل إليه من البلاد الأجنبية المجاورة المدد الكثير من الطلبة (١١)».

ولم تنس مصر في سياستها الملمية والحضارية سكان منطقة أعالى النيل، فأعدت لهم برامج خاصة تساعد على تعليمهم اللغة العربية وترفع من مستواهم الثقافي بحيث عَكَمْهِم من الامتزاج بإخوانهم في الشمال . فوضعت مثلا مشروعات علمية واقتصادية للنهوض بقبائل الدنكا والشلوك، روعي فيها « تشويق أهل هذه القبائل للمعرفه ، وادخال أولاد الأهالي في سلك التعليم ، والسماح لهم بالتدريب على الصناعات المختلفة ، وإرشادهم إليها بالرفق والترغيب<sup>(٢)</sup> » .

وبدأت هذه السياسة تؤتى عمارها ، ولا سمَّا في الجُّهَاتِ النَّائيةِ الواقعة على خط الاستواء · فامتدح الأوربيون الذين زاروا هذه المناطق المراكز المصرية القاعة هناك، وأشادوا بجهودها في نشر العلم بين الأهالي، والأخذ بيدهم إلى مدارج الحضارة والرق . فكان كل مركز مصرى يضم جامما وعددا من المدارس المشيدة من الآجر ، فضلا عن الحدائق العامة التي تبعث على البهجة والاستقرار، وتولى الاشراف على الحركة العلمية في هذه المراكز رجال من خيرة فقهاء الأزهر وعلمائه ، الذين أصبحوا بتفانيهم ومحبتهم للسودانيين المرشدين الروحيين للمم ، والقائمين على الفصل في الخصومات بينهم (٣) . و تعديد معموم و الخصومات بينهم (٣)

وسرعان مابدأت بذور الحضارة العربية الإسلامية التي غرسها أولئك العلماء المصريون تنبت وتزدهم بدرجة أدهشت الأوربيين ، الذين لمسوا التطور الكبير الذي طرأ على أهالي المنطقة الاستوائية · فقال أحدهم « إن المدنية العربية قد

<sup>(</sup>١) رفاعة الطهطاوي ، مناهج الألباب المصرية ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) شكرى ، الحسكم المصرى ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) محمد صبرى ، المرجع السابق ، ص ١٩٨٠ .

عَلَىٰ أَقُلَ مَنْ عَشَرِينَ سَنَةً مَنْ تَغْيِيرِ اللَّهِاسُ القَوْمِى تَغْيِيرًا كَامَّلًا ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلَكُ اللَّهِاسُ فَي إِبَانَ زَيَارَةَ الرَّحَالَةُ سَبِيكُ لمناطق الاستواء شَيْئًا مَذَكُورًا . فأصبَحُ سَكَانَ أُوعَنَدًا اليّومُ يلبَّسُونَ الثيابِ مِنْ الرَّأْسِ إلى القدمُ ، وكذلك الأنيورُو ، وحلت هذه الملابس العربية محل اللباس القديم المصنوع من لحاء الشجر . فترى عامة الناس يلبسون القميص والحزام والقفطان (١) » .

وبذلك أثبتت الحضارة العربية أنها خير سبيل للنهوض بالشعوب الإفريقية ، وأقوم طريق تسير فيه نحو التقدم والرق . فالمعروف أن منطقة أعالى النيل من أهم الجهات التي عاش أهلها منذ أيامهم الأولى عيشة بدائية بما يسودها من مظاهر الحياة الفطرية ، دون أن يدنسها في ذلك الوقت زيف الاستعار الأوربي ، أويفسد هدو ما بريقه الصاخب . فكانت الأطاع الأوربية تقف بعيدة عن هذه الأراضي البكر ، في الوقت الذي نقلت فيه مصر الحضارة العربية إلى أهلها ، وأتاحت لهم المتم بنعيمها ومباهجها .

وتعتبر هذه المهمة السامية الأولى من نوعها مند عصر الفتوح العربية التي حملت راية الإسلام إلى العالم أجمع في القرن السابع الميلادي . إذ تمخضت هذه الفتوح عن خلق رباط متين ، وحد بين بلاد كانت من قبل لا تدرك ما بينها من روابط طبيعية وسياسية ، بسبب اختلاف ألسنة أهلها وتعدد لفاتها ، وتجلت آية هذا الرباط الجديد في ظهور العالم العربي ، الذي يتفاهم سكانه اليوم من المحيط الأطلسي غرباً إلى الفرات شرقاً بلسان عربي فصيح ، يساعدهم على التقارب ، ويحملهم على التآخى والتضامن ، ويبصرهم بما يجمع أوطانهم من روابط اجتماعية وجغرافية .

ومن ثم كان من حسن حظ البلاد السودانية أن تشاهد امتداد طرف ذلك الرباط المربى إليها ، وتنعم برسالته السامية في المزج بين سائر أبنائه ، وتهيئة أسباب التفاهم والانسجام بينهم . فبدأ أهل الجنوب يحسون انهيار الحاجز الثقافي

<sup>(</sup>١) محمد صبرى ، نفس المرجع السابق ، ١٨٣ ، ١٨٤ .

والحضارى الذى يفصلهم عن اخوانهم فى الشمال ، ويلمسون الخدمات الجليلة التى عمكن أن يقدمها لهم بنو جلدتهم فى النهوض بمستواهم ، والأخذ بيدهم نحو المدنية والعمران ، وقام المصريون ، بما عرف عنهم من الإيمان العميق بالعروبة ورسالتها ، بشد أزر هذا الرباط العربى الجديد فى السودان ، وتحقيق أمانى أهل الجنوب فى التقدم والاستقرار .

على أن الأقدار وقفت لمصر مرة أخرى ، وحرمتها من بسط يدها كاملة لأهل الجنوب. إذ عز على الاستعار الأوربي انتشار الرفاهية والعمران في السودان، وما يترتب على ذلك من ضياع مطامعه في تلك البلاد . فبدأ يوجه ضرباته إلى مصر نفسها ، مستهدفا إضعاف الأم الكبرى التي تغذى السودان ، ثم يكتم بعد ذلك أنفاس هذا القطر الوليد وهو في دور الرضاع .

A SECURE OF THE SECURE OF THE

Carry and the second se

Children was a market a series of the later of the later

The set that the set that he was the set of the set of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The state of the state of the state of

M. Richard Fr. 3

# الم جل الأبيض في السودان الرجل الأبيض في السودان

## محنة العروبة

Section Highly - In man it had the closely to the

الم طبية و صويدال وذان و كامن منه النبائل :

bounded the not gove

#### نجارة الرقيق :

لم تتعرض أمة في تاريخ نشأتها للا عاصير والأنواء الشديدة مثلما تعرض لها أهل السودان ، بعد أن تم توحيد بلادهم لأول مرة في التاريخ و إذ تعرض سكان هذا القطر السوداني الجديد إلى هزة عنيفة و تبغى تقويض دعائم حياتهم الاجماعية و وشل حركة الإندماج والإنسجام التي بدأت تخلق لهم طابعاً قومياً عاماً وكان السودان بضم في هذا العهد المبكر من حياته مجموعتين كبيرتين من الأهالي ، الأولى القبائل العربية التي هاجرت إلى السودان واستقرت فيه بعد ظهور الإسلام وانتشاره في قارة إفريقيا ، والثانية القبائل الحامية والعناصر الأهلية .

وتبع استقرار العرب في السودان انتشار الحضارة الإسلامية بين الأهالي الوطنيين ، ثم حدوث زنجات واسعة النطاق بين هاتين المجموعتين مهدت السبيل لخلق مجتمع سوداني سلم وساعد العرب على أدا وسالهم السامية تمسكهم بتعاليم الدين الإسلامي ، التي لا تفرق بين إنسان وآخر بسبب جنسه أو لونه ، وإنما تدعو إلى المساواة بين الجميع لا فرق بينهم إلا بالتقوى . ثم إن العرب الذين نزلوا بين السودانيين اتصفوا بالخلق المتين والتواضع الجم ، مما جعل الأهالي الوطنيين يقملون علمهم ، وبجدون في الاتصال بهم الهسدانة والإرشار في حياتهم الدينية والدنيوية .

وفى الفترة التي أعقبت توحيد أرجاء السودان تم الامتزاج بين المناص المربية

والجاعات الوطنية بدرجة قوية وملموسة ، وبدأت البلاد تكسب طابعاً إسلامياً واضحاً ، ثم إن اللغة العربية غدت اللسان الذي يتكلم به الجميع ، وخلقت بين أبناء الجيل السوداني الجديد انسجاماً فكرياً ، واتحادا في العادات والتقاليد وترتب على هذه الظاهرة تكوين قاعدة كبرى للعروبة في السودان ، أخذت تنتشر منها الحضارة العربية رويداً في سائر الجهات المجاورة ، مستهدفة إتمام الوحدة الاجتماعية بين سائر سكان الجهات السودانية :

وسلكت القبائل المربية في شمال السودان طرقاً مختلفة للاتصال بالجماعات الوطنية في جنوب السودان. وكانت هذه القبائل تنقسم إذ ذاك إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى تسمى بالجملية ، التي اشتهر منها الشائقية الذين استوطنوا بين الشلال الرابع وإقليم الدبة ، والجموعية نزلوا شمال أم درمان وجنوبها، والجوامعة استقروا في أواسط كردفان شمال الأبيض وشرقها . أما المجموعة الثانية فتعرف باسم جهينة ، ومن فروعها الكبرى رفاعه والشكرية اللتين استقرتا في أقاليم النيل الأزرق ، والبقارة والحر اللتين انتشرتا في كردفان ودارفور (١) .

واشهر عرب كردفان ودرافور خاصة بالشجاعة والشهامة ، والقدرة على تعبئة عدد كبير من أفرادها للقتال فى أسرع وقت . وأهلتهم هذه الصفات إلى الاتصال بالجاءات الوطنية فى جنوب السودان ، والمتاجرة معهم فى المنتجات المحلية ، واشتهرت تجارة الرقيق بصفة خاصة فى البلاد وشاعت فها منذ زمن بعيد قبل الفتح المصرى ، إذ كانت الحاجة ماسة إلى أبدى للعمل فى الحقول ورعى الماشية ، حى أصبح الرق ظاهرة اجماعية انفرست جدورها فى الماضى ، وألفها الناس ، لا مجدون فها مساوى ، أو أضرار .

وكرست مصر جهودها منذ دخلت السودان للقضاء على هذه التجارة الشائلة فرسمت سياسة ثابتة تتسم بالأناة والروية لإنقاذ البلاد من هذه المساوى، الاجتماعية ، واستهدفت الابتعاد عن استخدام العنف والإرهاب ، لأن تجارة الرقيق تكون

<sup>(</sup>١) عمد عوض محمد ، السودان الشمالي (١٩٥١) ١٢٤ ، ١٢٥ .

جزاءاً هاماً من حياة الناس الاقتصادية ، يؤدى بترها في سرعة وقوة إلى انهيار المجتمع السوداني · وقامت هذه السياسة المصرية على أساس علمي صحيح لأن تجارة الرقيق شأنها شأن الأمراض الاجتماعية تقتلع بالبربية والإرشاد ، لا بالقمع والتنكيل .

واتجهت هذه السياسة الرشيدة إلى معالجة مشكلة تجارة الرقيق في موطها الأصلى ببحر الغزال وإقليم دارفور ، وتولى الأشراف على هذه التجارة رجال ذوى منزلة كبرى في نفوس الناس ، ولهم مكانتهم في اقتصاديات البلاد ، اشتهر من بينهم الزبير رحمت ، الذي عرف فيما بعد باسم الزبير باشا

وينتمي الزبير رحمت إلى قبيلة الجميماب، وينتهي نسبه إلى جموع بن غانم العباسي، وولد في شهر يوليوسنة ١٨٣١ ، وعندما بلغ السابعة من عمره دخل كتاب الخرطوم حيث أظهر ميلا شديداً إلى تعلم الدين الإسلامي واللغة العربية وآدابها . وفي سن الخامسة والعشرين خرج الزبير مع ابن عمه إلى التجارة في بحر الغزال ، حيث استبدل مع الأهالي الخرز والصدف بسن الفيل وريش النعام . وفي هذا المكان أظهر الزبير نشاطاً جماً ، ومقدرة على المحافظة على المتاجر جعلته شيخ التجار جميماً وموضع تقديرهم . ثم تزوج من ابنة سلطان النمائم ، بالقرب من محر الغزال ، وأصبح بذلك السيد الأعلى للبلاد · وعند ما أنجهت الحكومة المصرية إلى فتح والعلماء وغيرته على الإسلام والعروبة . وآثر الزبير التخلي عن سلطانه ، مفضلا مساعدة مصر في جهادها لتوحيد الوطن السوداني . ورحبت مصر بانضمامه إليها ، واستدعته بعد فتح دارفور لتستفيد بخبرته في القضاء على تجارة الرقيق ، ولتستأنس بوجهة نظره في وضع سياسة مثلي لإدارة البلاد . ولكن برنامج الزبير لم يقدر له أن رى النور ، لأن الرجل الابيض بدأ يظهر على مسرح السودان •

#### كراهية الرجل الأبيض للعروبة :

في الوقت الذي حضر فيه الزبير باشا إلى القاهرة كانت الحكومة المصرية تستمين في تأمين منطقة أعلى النيل بنفر من كبار المكتشفين الأوربيين ، الذين ذاع اسمهم في ميدان الكشوف الجغرافية بأفريقيا . واستهدفت مصر من ذلك وضع تجارب أولئك العلماء في خدمة السودان والنهوض بأهله وشئونه ولكن هذا النفر من العملاء الأوربيين أثبت أنه من سلالة الرجل الأبيض الذي علمه الاستمار في مطالع المصور الحديثة أن الغاية تبرر الواسطة ، وأن بلتمس كل الوسائل مهما كانت خستها لتحقيق مآربه ومطامعه ، واحتضنت هذه التعاليم سائر أبناء الدول الأوربية على اختلاف مبادئهم الاجتماعية والسياسية ، لا فرق في ذلك بين العالم والقائد والتاجر والحاكم .

وظهرت آثار هذه السياسة عند ما حضر صمويل بيكر إلى السودان . إذ نسى هذا الرجل الأبيض الخدمات التي سبق أن قدمتها له مصر في رحلانه لا كتشاف منابع النيل ، ثم خان تماقده كذلك مع السلطات المصرية على الذهاب إلى منطقة أعالى النيل لإفرار الطمأنينة والنظام هناك . فما كاد يصل إلى مقرعمله في جنوب السودان حتى تجاهل تعليات الحكومة المصرية بمعاملة الأهالي بالحسني وشن حرباً شمواء على السكان من قبائل الشير والبليان وغيرها .

واعتقدت السلطات الصرية أن هذه السياسة الخرقاء سببها جهل بيكر بشئون الإدارة ، فعزلته سنة ١٨٧٤ م ، واستخدمت مكانه انجلنزياً آخرهو غوردون(١٠)،

<sup>(</sup>۱) دخل غوردون خدمة مصر عن طريق نوبار باشا الأرمني ، الذي اتخدته انجلترا دائماً ثغرة تنفذ منها إلى سئون مصر . إذ سافر نوبار باشا إلى القسطنطينية ، وهناك الثقى بالضابط غوردون ، الذي كان يعرض خدماته على الدول هنا وهناك ، ويتخذ ، ن ذلك زريعة لتحقيق مآرب بلاده الاستعمارية . وأجاد غوردون فن الخداع والتلون ، فبدأ عمله في مصر مثلا برفس المرتب البالغ قدره . . و و الحنية ، والذي كان يتقاضاة بيكر ، واكتنى بألفين فقط ، إمعانا في ستر غية وضلاله مع الحكومة المصرية التي تولى رئاستها إذ ذاك نوبار نفسه ،

وعدّةت عليه الآمال في إصلاح ما أفسده بيكر . ولكن مصر أسرفت في تفاؤلها واطمئنانها إلى أولئك العملاء ، وغاب عنها أن الأوربيين منذ بدأوا الاستمار لا يعرفون للعهود وزنا ولا للالتزامات حرمة .

ولم تقتصر رزائل الأوربيين الاجتماعية عند هذا الحد ، وإنما اتسم إستمارهم في قارة أفريقيا بنشر التفرقة العنصرية بين السكان حتى يظلوا مفككين لاحول لهم ولا قوة وانجهت جهودهم في تلك السبيل إلى خلق هوة سحيقة بين العرب الذين نزحوا إلى البلاد الأفريقية وبين السكان المحليين ، والمحافظة على بقاء الجفوة بينهما بغرس بذور الكراهية والبغضاء في نفس كلمنهما نحو الآخر . واستهدف الأوربيون من ذلك إطفاء نور الحضارة العربية التي عملت إذ ذاك على الأخذ بيد الجماعات المتخلفة ، وإيقاظهم نحو شباك الاستعمار التي تنصب لهم في كل مكان .

وامتلأ قلب الرجل الأبيض بالكراهية للمروبة بدرجة جملته يبتكر شتى الوسائل المنيفة لاستئصال جذورها من كل مكان يجدها فيه . وبلغت تلك المداوة أشدها في الوقت الذي دخل فيه غوردون خدمة الحكومة المصرية ، فتربى في مهاد السخط على المرب ، وتغذى بكتابات الأوربيين التي عددت شتى الطرق لإزالة العروبة من افريقيا . ولذا غلبت الطبيعة الأوربية على غوردون عندما تولى مهام منصبه في بلاد السودان سنة ١٨٧٤ م ، إذ نسي أنه موظف في الحكومة المصرية وبدأ يعمل على تحقيق الأهداف الأوربية الكبرى ضد المرب في السودان .

واستهل غوردون أعماله بإيقاف تيار الاسلام الذي أخذ يتدفق من السودان إلى شعوب أواسط أفريقيا ، وإطفاء شعلة الحضارة العربية التي تصاحب دائما هذا التيار الاسلامي . ذلك أن ملك أوغندة سبق أن أرسل إلى السلطات المصرية في أعالى النيل قبل مجيء غوردون يطلب منها إيفاد علين إسلاميين ليلقناه وشعبه تعاليم هذا الدين (۱) . ولكن غوردون بادر عند توليه السلطة بإرسال بعثة تحول دون اعتناق هذا الملك للاسلام ، وتحمله على الدخول في المسيحية . وكان لهدد

<sup>(</sup>١) وثائق السودان، دفتر ٢٤ تلغراف رقم ١٩٦ في ٩من ربيع سنة ١٢٩١ .

الخطوة أسوأ الآثار في تاريخ التبشير بإفريقيا ، إذ سخر غوردون المسيحية لأول مراة في تاريخها لخدمة الاستعار الأوربي ، وشوه بذلك جمال التسامح الذي اتصف مراة في تاريخها لخدمة الاستعار الأوربي ، وشوه إلى المحبة والسلام . به الدين المسيحي ، وما اقترن به دأتما من الدعوة إلى المحبة والسلام .

ونصب غوردون على رأس السفارة الداهبة إلى ملك أوغندة أرنست دى بلفون، الذي برهن على فهمه التام للأهداف الأوربية في أفريقيا، فاستطاع أن يجول ملك أوغندة إلى المسيحية، ويحدثه عن عظمة ممالك أوربا المسيحية وقومها، دون أن يبمل على توثيق أواصر الروابط ببن أوغندة والسودان مم شاءت الأقدار أن يبمل على توثيق أواصر الروابط ببن أوغندة والسودان مم شاءت الأقدار أن تكشف عن أعمال هذا المبعوث، إذ قتل في إحدى الممارك ، ووجد في جيبه خطاب موجه من أحد الانجليز المقيمين بأوغندة إلى مواطنيه في انجلترا يحمهم على إرسال بعثات تبشيرية إلى مجاهل أفريقيا لضمها إلى النفوذ الأوربي (1).

وعند ما كشفت مصر أساليب أولئك العملاء الأوربيين اضطر غوردون إلى تقديم استقالته ، مقسما بأغلظ الأيمان ألا يعود إلى السودان أبدا . ولكن أنسى للرجل الأبيض باحترام القسم والالتزام به ، فسرعان ما وجد غوردون في سياسة بلاده للقضاء على تجارة الرقيق منفذا يعود منه مرة أخرى للسودان وكانت انجلترا قد حملت إسماعيل باشا خديو مصر على عقد معاهدة في ١٤ أغسطس سنة ١٨٧٧ م تنص على أن تبذل الحكومة المصرية جهدها للقضاء على تجارة الرقيق في السودان في مدى اثنتي عشرة سنة (٢) .

Hill, Colonel Gordon in Central Africa (1874—1879) (1) (London) 1881, 115, 183, 186;

مكى شبيكة ، السودان فى قرن ، ١٠٩ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، السنعمارية فى قارة أفريقيا (٢) اتخذت انجلترا من تجارة الرقيق وسيلة لتحقيق مآربها الاستعمارية فى قارة أفريقيا بعد أن ضاعت منها المستعمرات الأمريكية . ذلك أن انجلترا تعتبر منذ القرن الثامن عشر الميلادى العميل الأول فى تجارة الرقيق ، حيث نقلت على سفنها ، ٥٠/ من شحنات العبيد من السواحل الأفريقية للعمل فى مستعمراتها الأمريكية . ولكن بمطالع القرن التاسع عشر وطردها من الولايات المتحدة لبست انجلترا ثوب المدافع عن حقوق العبيد ، وأخذت من مؤتمر فينا عن ما ما المامين ، أولهما منم العبيد من الذهاب إلى الولايات المتحدة التي نالت استقلالها بحد العبد الالماملين ، أولهما منم العبيد من الذهاب إلى الولايات المتحدة التي نالت استقلالها بحد العبد الالماملين ، أولهما منم العبيد من الذهاب إلى الولايات المتحدة التي نالت استقلالها بحد

وكان الهدف من تحديد هذه المدة هو القضاء العاجل على العناصر العربية بالسودان، وابتكار وسيلة فعالة لشل نشاطهم الاجماعي بحت ستار محاربة تجارة الرقيق في هذه البلاد. ذلك أن انجلبرا عمدت إلى إستغلال هذه المعاهدة لإثارة عوامل الكراهية بين العرب والعناصر الزنجية، وتقويض دعائم الوحدة الاجماعية التي بدأت تضمهما في صعيد واحد مم كشفت تماماعن النوايا التي أضمر تهالتحطيم المجتمع السوداني عندما اقترحت تعيين غوردون نفسه حاكماعاما على السودان، لأنه خير أمين على سرية الأهداف الاستمارية و

وتحت ضغط الديون التي غرق فيها اسهاعيل ، خديو مصر ، اضطر إلى إجابة مطالب انجلترا ؛ فنصب غوردون حاكما عاما على السودان ، ومنحه سلطات مطلقة لاحد لها على جميع الأراضي السودانية من وادي حلفا شهالا إلى مديرية خطالا ستوا، جنوبا ، ومن دارفور غربا إلى ساحل البحر الأحر شرقا ، وفي شهر فبراير سنة ١٨٧٧ م سافر غوردون من القاهرة إلى السودان بعد أن حنث بيمينه على الابعود إلى هذا القطر أبدا .

وبعد أن استقر غوردون في منصبه الخطير الجديد بدأ ينفذ البرنامج الذي اتفق عليه مع حكومته . وأثبت في أداء رسالته مقدرة فائفة على التاون والتحايل، كا برهن من قبل على مهارته في التحلل من الأعان . فلم يكد يمضى على وصوله السودان أربعة أشهر حتى أصدر أمره بعزل أربعة عشر موظفا مصريا ، ممن سبق أن أغدق عليهم بنفسه عند حضوره إلى الخرطوم الرتب والنياشين بسبب سيرتهم الطيبة وعلاقتهم الحسنة مع الأهالى . إذ رأى غوردون أن أولئك الموظفين للبغمضون أعينه عن تصرفاته ، ولا يقبلون رشوة تؤدى إلى هدم المجتمع السوداني .

السيف، وخلق متاعب اقتصادية لهذه الدولة الناشئه بحرمانها من الأيدى العاملة في مزارعها، وثانياً منح الأسطول الإنجليزي حق السيادة على سائر السفن التابعة للدول الأخرى بحجة تقيش هذه السفن خوفاً من الاشتغال بتهريب العبيد . وأخيراً فإن انجلترا وجدت أن اتساع النفوذ المصرى في السودان ، هو العقبة الوحيدة التي تعرقل سباستها إزاء تجارة الرقبق ، فبدأت تضغط على مصر بدورها حتى حصات على الانفاقية السالفة الذكر .

ولم يكتف غوردون بفصل الموظفين المصريين ، بل طبق هذه السياسة أمناً على كل موظف سودانى كفيء ، ممن ثبت أنه حريص على سياسة السودية ورفاهية بلاده . فعزل مثلا حسن الشلالى السوداني ، الذي اكتسب مكانة عالمة بين مواطنيه بقدرته العظيمة على تفهم مشاكلهم ووضع أمثل الطرق لحلها(١) وأخذ غوردون ينفذ سياسته الهدامة بعد أن خلا له الجو . فعين مكان المصريين والسودانيين عمالا أوربيين قساة القلوب ، ممن اشتهروا بالتمصب لنظرية الرجل الأبيض والتفاني في تحقيقها •

وكان على رأس أولئك الموظفين شنتزر الألماني ، وفردريك روسي الذي عين مدرا على دارفور ، وچسى الأيطالي (٢) الذي تولى منصب حسن الشلالي السوداني . وأخذ كل من هؤلاء العملاء ينفذ سياسة غوردون حسب مواهبه ومؤهلاته . فأدعى شنتزر الألماني إعتناق الإسلام ، وتسمى بالشيخ أمين ، ثم أكثر من الصلاة والصيام لينفذ إلى قلوب عامة الناس ، كما تظاهر بأنه عالم نحرير على مذهب الإمام أبي حنيفة ، وأنه من كبار المتصوفين . وأباح لنفسه حق إعطاء العهد لمن يريد أن يسلك طريقته ، وتمادى في غيه وضلاله دون أن يفطن له أحد ، إذ ظل أمره مستترا إلى أن قامت الثورة المهدية ، وغادر البلاد .

وتابع غوردون أعمال شنتزر الألماني في تضليل المسلمين ، وزعزعة عقائدهم ، وتسفيه تقاليدهم. فأجاز إقامة الماهرات بجوار الزوايا ، وشجع الناس على التخلي عن «سنن الزواج في الشريعة الإسلامية» بدعوى « أن الدنيا حرية » ، والاداعي للتمسك بشمائر الدين . ولم يهتم غوردون باعتراض رجال الدين على أعماله ، فعندما احتج الشيخ على عبدالله شيخ السجادة القادريه بالخرطوم على المفاسد التي بدأت تنتشر ، أهانه وسفه آراءه وأقواله (٢) .

<sup>(</sup>۱) شكرى ، الحسكم المصرى ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢) وثائق السودان ، دفتر ٥٠ وارد تلغراف بتاريخ ١٣ يوليو سنة ١٨٧٨ .

<sup>(</sup>٣) شكرى ، المرجع السابق ، ٢١٧ ، ٢٢٩ .

وبيما اقتسم غوردون وشنيزر مهمة تحطيم التماليم الإسلامية بالسودان ، كان جسى الإيطالي بضطلع بعبى القضاء على العروبة وتقاليدها في البلاد ، واستخدم معه رجلا من بني جلدته هو كازاتي الإيطالي ، الذي امتلا قابه بالحقد على العرب وبين وآمن إعانا تاما بسياسة الرجل الأبيض في منع الامتزاج بين أولئك العرب وبين الزنوج من سكان السودان ، وكشف كازاتي عن هذه السياسة في رسالة بعث بها إلى جريدة المكتشف عيلان ، وقال فيها «يجب أن نفصل عاما البلاد السوداء (بلاد الزنوج) عن البلاد العربية من السودان ، أو التي مهيمن عليها العرب ، وأن نجمع نحت إدارة مستقلة واحدة أراضي بحر الغزال ومديرية خط الاستواء … ذلك أن العرب المنتشرين في البلاد ... ليسوا إلا لدوسا أو شحاذين يجب إرجاعهم إلى بلادهم الأصيلة ، وقطع كل أمل عندهم في العودة (١) .

وبرهن چسى على أنه الأداة التنفيذيه لآمال كازاتى ، وأنه خير عميل أجاد استغلال نجارة الرقيق لتحطيم العروبة فى السودان · وكشف چسى عن مواهبه عندما أرسله غوردون إلى أقليم دارفور ليقضى على مركز العروبة هناك ، وإزالة القاعدة التي تزود الزنوج فى الجنوب بنور الحضارة العربية · وكان سليان بن الزبير يقيم فى هذه الجهات منذ سافر والده إلى مصر ليرسم معها السياسة المقبلة لإدارة السودان · وظل سليان على الولاء للحكومة الجديدة حتى أدرك أن غوردون يمانع فى عودة والده إلى السودان .

وكانت الحكومة المصرية قد أرسات إلى غوردون تخبره أن الزبير باشا مربض، وترى إعادته إلى السودان. ولكن غوردون أجاب قائلا: « إن الزبير كان منهما بالاستقلال عن الحكومة، وأنه يرى ألا ضرر من عودته طالما هو أى فوردون) حكمدار عام للسودان ولكنه يخشى إذا ترك السودان أن ينقلب الزبير، ويعمد إلى تحقيق مطامعه، دون أن يستطيع أحد له منعا<sup>(1)</sup> » .

<sup>(</sup>١) محمد صبرى ، الإمبراطورية السودانية ، ١٨٧ .

 <sup>(</sup>۲) وثائق السودان ، دفتر رقم ٤٨ تلغراف وارد في ١٨ ذى القعدة سنة ١٢٩٤ ؟
 مكى شبيكة ، نفس المرجع السابق ، ١١٧ .

وأدرك سليمان بن الزبير بذلك نوايا هذا الحاكم العام ، فشق عليه عصا الطاعة ، واضطلع بزعامة خركة القاومة العربية في غياب أبيه .

واشتد عداء غوردون السلمان عندما أصبح ممشلاً للمنصر العربي ، وعبر عن حقده ورغبته في القضاء عليه فاثلا : « إن إهلاك عصابة الربير يعتبر نقطة تحول دقيقة في مشكلة تجارة الرتيق » . ثم بعث چسى على رأس قوات كبيرة لتحقيق آماله ، وألهب حاسة ذلك الايطالي المأجور بقوله « سأمنح چسى ألف جنيه إذا نجح في القبض على ابن الربير ، وآمل أن يشنقه ، لأنه لو أرسل إلى القاهرة لرحبوا به (۱) » .

ولذا تابع چسى جهوده فى مطاردة ابن الزبير ، متخذا من تجارة الرقيق ستارا يخفى وراءه سياسة القضاء على هذا الزعيم المربى . فكتب إلى بعض أصحابه أثناء حملته فى دارفور « إنى أرغب فى الذهاب إلى الخرطوم ، ولكنى لن أستطيع ذلك قبل طرد العرب وإخراجهم من دارفور (٢) » . وظلت المكافأة التى وعد بها غوردون جسى تدفع ذلك الايطالي إلى متابعه حملاته ضد ابن الزبير ، وفى ١٥ مايو سنة ١٨٧٩ م فقدت مؤنة ابن الزبير ، واضطر إلى التسليم بعد أن أخذ أمانا من جسى ولكن أنسى للرجل الأبيض بإحترام المهود والمواثيق ، إذ أمر چسى بإعدام ابن الزبير فى نفس اليوم الذى استسلم فيه ، ونفذ فيه الاعدام رميا بالرصاص مع تسعة من الزعماء السودانيين (٢) .

ولم يكتف غوردون بالتخلص من وريث آل بيت الزبير ، وممثل حركة المقاومة العربية في السودان ، وإنما عمد إلى إقصاء الزبير نفسه من مسرح الأحداث ، فادعى أنه وقع في يده أثناء محاربته لسليان خطاب من والده الزبير يحضه فيه على المقاومة . وشكل غوردون مجلسا صوريا ، انعقد في الخرطوم ، وأصدر حكمه بإعدام الزبير

<sup>(</sup>۱) محمد صبری ، نفس المرجع السابق ، ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲) محمد صبری ، نفس المرجم ، ص ۱۸۸ .

<sup>(3)</sup> B. M. Allen, Gordon (1935),77 78,

نفسه كذلك (١) · ثم أرسل الأوراق إلى مصر للتنفيذ ، ولكن مجلس الأحكام في مصر لم يقر هذه الادانة وأبي تنفيذ ذلك الحسكم الزائف ·

ولكن القضاء على سلبان بن الزبير جاء كارئة على العروبة في السودان، إذ انطفأت شعلة الحضارة العربية في دارفور وبحر الغزال، ووقف تيارها الذي تدفق نحو أعالى النيل متجها إلى مديرية خط الاستواء. وكانت خيرة العناصر العربية تنزل جنوبا متجهة إلى منطقة البحيرات، حيث تنشر بين سكانها معالم المدئية والعمران. واعترف بذلك أحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا تلك الجهات من أرض السودان، فقال: « ويرجع الفضل إلى المسلمين، وهم الذين تعزى إليهم المطاعن والمثالب، إلزام الزبوج بضرورة العيش في هدو، وسلام مع القبائل المجاورة للما عن والإقامة في دورهم ومواطنهم، والانصراف إلى زراعة حقولهم ١٠٠٠ إن زراعة الحقول والحدائق هي أول أساس وطيد للتجارة، وهي خير وسيلة للممل على ترقية أهالى جنوب السودان من الناحية الأدبية ... ولذا عكن القول بأن العرب هيأوا لأهل جنوب السودان الظروف التي جملت تقدم المدنية في حيز الامكان (٢٠) » .

على أن چسى الايطالى لم يأبه لكل هذه الخدمات التى قام بها العرب ، إذ كان هدفه مطاردة فلولهم بمراكزها في دارفور وبحر الغزال ، شم حض الزنوج بعد ذلك على كراهيم والاشتباك معهم ، فأعطى جزءا من الاسلحة التى استولى عليها من سليان بن الزبير إلى كثير من زعماء السودان الجنوبى مثل شيوخ قبائل الزائدة وقبائل الدنكا ، وشجعهم على مهاجة الجماعات العربية التى يجدونها والاعتداء عليها (").

وبذلك مزّق غوردون وعملاؤه المجتمع السوداني الناشيء ، وغرس بذور الشقاق بين طبقاته . على أن السودانيين المقلاء لم ينسوا وسط هـــذه الأحداث

 <sup>(</sup>۱) وثائق السودان ، دفتر رقم ۵۳ تلفراف وارد رقم ۷۸ بتاریخ ۲۳ یولیو
 سنة ۱۸۷۹ ( شعبان ۱۲۹٦ ) .

<sup>(</sup>٢) محمد صبرى ، نفس المرجع السابق ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ١٩٠.

الجسام مركز العروبة الأكبر في مصر · فكتب أحد علماء السودان إلى أستاذ الأزهر خطابا يصف فيه حالة السودان وما يراود الناس من آمال في الانتقام قائلا إن الحكومة (التي يتولاها غوردون) كأسد كاسر ، والأهالي كأنهام منسالة لا راعي لها غير الأسد · هذه حالنا اليوم ، أما أنا ، فإنني أو كد لك أن هذ الأحوال لا تدوم إلا أياما قلائل ، وسترى أن الأغنام السود ستنقلب إلى ذئاب ، وسيراسها أسد كاسر ، وعوت الأسد الظالم شرميته (١) » ·

ولم يكن ذلك الأسد المنتظر غير المهدى ، الذى أدخرته الأقدار لبعث العروبة من جديد فى السودان ، والانتقام لها بفتل غوردون نفسه جزاء على ما قدمت يداه من مفاسد وآثام فى أرض السودان .

# المقاومة العربية في السودان

#### المهربة :

كان من المنتظر أن يقوم العنصر العربى بحركة رد فعل ضد أعمال الإبادة التي شما عليه غوردون وعملاؤه من أمثال جسى الابطالي . ووجدت حركة المقاومة العربية متنفسا لها في تعاليم فقيه السودان محمد احمد الذي عرف باسم المهدى . وأظهر محمد احمد منذ حداثته ميلا شديدا لتلقى العلوم الدينية ، كما اشتهر بالورع والتقوى . وف سنة ١٨٦٣ م أقام بالحرطوم ، حيث اشتهر بالسيرة الطيبة والأخلاق الحيدة ، ولكنه انتقل بعد عشرة سنوات إلى جزيرة آبا في النيل الأبيض على بعد مائني وخمسين ميلا تقريبا جنوبي الخرطوم .

ووجد الفقيه محمد احمد (٣) في هذه الجزيرة مكاناصالحا للخلوة والعبادة ، إذ كان

<sup>(</sup>۱) فؤاد شكرى ، الحسكم المصرى ، ۲۳۰ .

Theobald, The Mahdiya (1951) 27, 28; (Y)

Mekki Shibeika, British Policy in the Sudan, 25.

<sup>(</sup>٣) ولد المهدى فى جزيرة لبب بالقرب من دنقلا حــوالى سنة ١٨٤٤ م . وكان والده يحترف صنعة المراكب ، وينتقل من مكان إلى آخرحتى نزل فى كررى شمال أم درمان . وأظهر المهدى وكان اسمه إذ ذاك محمد أحمد ميلا إلى دراسة العلوم الدينية، فدخل خلوة القرية =

يسكنها عدد قليل من المرب الرحل وبعض جاعات من الشلك ، السكان الأسليين للجزيرة ؛ ومن هناك بدأ الفقيه ينشر دعوته بصورة جدية ، مناديا بالعمل على محرير المقيدة الإسلامية مما لحق بها من شوائب ، وإعادة بجد الإسلام ، ثم أعلن بعد ذلك أنه المهدى المنتظر الذي جاء ليخلص العباد من الظلم والجهالة ، وكانت بلاد الدولة الإسلامية في شتى عصورها التاريخية تؤمن بأن الخطوب إذا اشتدت بها ، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى باعث إليها مهديا ليخلصها من متاعها وينقذها من آلامها .

وعندما جهر المدى بدعوته ، وجد النفوس مهيأة تماما في السودان القبول مبادئه وتمالمه · ذلك أن غوردون وعملاءه شوهوا التماليم الإسلامية في البلاد ، وأذلوا المرب حملة هذا الدين الحنيف إلى جيرانهم من الناس . فتطلمت الأبصار إلى المهدى تلتمس عنده الهداية والإرشاد ، وتنتظر على يده الحلاص والنجاة ، ثم إن الضربات القاصمة التي أنرلها غوردون بالقبائل العربية في السودان جملت أفرادها يلتفون حول المهدى ، وينتظرون ذلك اليوم الذي تعاد لهم فيه كرامهم . ولمس المهدى في جزيرة آبا آلام العرب ، إذ غدت ملحاً يهرع إليه كثير من الأشخاص الذين شردهم غوردن تحت ستار عاربة تجار الرقيق ، ثم هي قريبة من بحر الفرال ذلك الميدان الذي اتخذه چسى مكانا لوحشيته وقسوته في القضاء على المرب ، فكان يحز في نفس المهدى أصوات النساء خلف الحدران ، وهن يجهشن بالمهاء ، ويندين من استشهد من ذوى قرابهن على أيدى « الكفار » الأوربيين .

<sup>=</sup> حيث تعلم القرآن الكرم . وانتقل محمد أحمد بعد ذلك إلى الحرطوم للاسترادة من العلم ، ولكنه أبى الاعتباد على الأغنياء في كسب قوته حتى ينصرف إلى العبادة ، شأنه في ذلك شأن غيره من المعاصرين له من الفقهاء . إذ آثر الاعتباد على نفسه والاستغال في جمع الحشب وبيعه ، وذلك إلى جانب دراسته الدينية . ومن ثم شاع ذكر محمد أحمد ، ولا سيما بعد أن انتقل إلى جزيرة آبا للتعبد والتأمل . فكانت المراكب النيلية تحط رحالها في الجزيرة لينال الركاب بركة الفقية الورع . وبدأ بعد ذلك يكاتب رجال الدين سراً بدعوته والتي نادي فيها بأنه المهدى . وتنقل في ذلك الوقت في مدبرية كردفان وجبال النوبا داعياً إلى مذهبه . عجر بعد ذلك بالدعوة ، وحمل لواء الجهاد في سبيل إنقاذ الإسلام والعروبة .

<sup>(</sup>م - ؛ يقظة السودان)

وشاعت كلة « الكفار » والتصقت بنوردون وعملائه ، ذلك أن الشمر السودانى ، أدرك بفطرته السليمة ، حقيقة أعمال المنف التي شنها أوائسك الأوربيون ، فعرف أنها حركة مديرة ، تهدف إلى تقويض دعائم الاسلام في السودان ، وإطفاء شعلة الحضارة العربية التي أخذ نورها يجمع بين سائر أبناء السودان ويزيدهم تضامنا وقوة . ولذا اعتبر السودانيون من قتل منهم شهيدا ، وأنهم في جهاد مقدس ضد الرجل الأبيض « الكافر » .

وأظهر المدى استياء كذلك من وحشية غوردون ، كما شارك مواطنيه في الترحم على من ذهب ضحية غدر الأوربيين ، واحتج المهدى فسه على غوردون وعلى الفاسد والبدع إلى نشرها فى البلاد ، ولكن دون جدوى ، إذ ظل هذا الما كم البريطاني مماديا في غيثه وضلاله ، عامدا إلى بث الفساد في المجتمع السوداني ، ولم ينادر غوردون السودان إلا بعد أن تأكد من نجاح مهمته ، وأنه لم يعد ثمة داع إلى بقائه بعد ذلك .

على أن المدى فكر فى الانتقال من جزيرة آبا ، والذهاب إلى مكان آخر اكثر صلاحية لنشر تماليمه ، والقيام بأعمال الجهاد . ووقع اختياره على جبال النوبا، لأنها مقر مملكة تقلى العربية ، وقريبة من كردفان ودارفور موطن آلام العرب وجراحهم منذ حملات چسى الإيطالي على سليان بن الزبير . وأثبتت الأحداث صدق فراسة المهدى ، إذ تملقت القلوب به ، وجاءت إليه الوفود تباعا تعلن انضامها إليه . فدخلت قبائل دغيم وكنانة والحسنات في التبعية للمهدى ، وانضوت تحت رايته .

ولم یکتف المهدی بذلك ، وإنما أخذ يتنقل فى أرجاء كردفان يحث أهاليها على الجهاد ، ويزودهم بتماليمه وإرشاداته . فحضر اجتماعات الزعماء وتدارس معهم أحوال البلاد ، والخطوات الواجب القيام بها . وفى ذلك الوقت انضم إله عبدالله التعايشي كبير زعماء قبيلة البقارة (۱) ، وغدت كردفان المركز الذي انبعثت منه

<sup>(1)</sup> Mekki Shibe ka, Brifish Policy, 29; Slatin Pasha, Fer et Feu au Soudan (1848), 325,334

حَرَكُهُ الْمُقَاوِمَةُ الْمُرْبِيةُ ، التي عَمْدَتُ إلى الانتقام من الرَّجِلُ الأبيض .

وشاعدت الأحداث في مصر على نجاح ثورة المهدى ، إذ احتلت أنجلترا القطر المصرى سنة ١٨٨٧ م ، ومنعت السلطات المصرية من إسلاح السياسة الحرقاء التي خلفها غوردون وراءه في السودان . ولذا ظلت النفوس السودانية تأرة ، وازداد تملقها بالمهدى، وتفانت في نصرته . واعتقدت انجلترا أن باستطاعها الانفراد بالقضاء على المهدية ، وتحقيق مآربها بعد ذلك في السودان . فأوفدت أحد رجالها وهو هكس على رأس حملة إلى السودان ، ولكن المهدى قضى على مذا الجيش في وقعة شيكان يوم خسة نوفير سنة ١٨٨٣ ، وسقط القائد بالربطاني قتبلان

وكان لهذا النصر الباهر الذي أحرزه المهدى أثر كبير في أنحاء السودان، إذاعتهدت القبائل العربية الموجودة في الجهات الشرقية، بعيدا عن مسرح الأحداث، أن مهديا جديدا ظهر لإنقادهم من أيدى «الكفار»، الذين سيطروا كذلك على حد قولهم على القاهرة، وسرت روح من التضامن بين أفراد هذه القبائل المتخلص من العملاء الأجانب، وعلى أحد الأوروبيين من القيمين في سواكن على هذه الروح الجديدة قائلا « إن المهدية أدبجت في انحاد عام جميع القبائل العربية التي كانت بطونها وأفخاذها المتعددة لا تتحد أو تأنلف في أي وقت من الأوقات، فهي تؤلف الآن شعبا منظا، رزق شجاعة خارفة مستمينة (١) »

و تولى زعامة الاتحاد العربي في هذه الجهات الشرقية من السودان عمان دقنه (٢) ، الذي بلغ من إعانه وتحمسه للمهدى أنه نفذ كل التعليات التي صدرت إليه « دون أن يتقاضى أجرا ، أو يتاتى أقل مساعدة مادية من مال أو غيره . ؟ و يجح عمان دقنه في ضم عرب البشارية والأمرار إليه ، وغيرهم من العرب القيمين

<sup>(</sup>۱) محمد صبری ، المرجع السابق ، ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) ينتمى عبان دقنه إلى عائلة دفنه المشهورة بسواكن . وكان صاحب أسفار واسعة بقصد التجارة في داخل السودان وخارجه . واتصف عبان دفنه بقرة الشكيمة والعزيمة الصادقة ، وأهلته هذه الصفات عندما انضم إلى المهدية لأن يكون زعيم العرب في شرق السودان ، وقائد حركتهم ضد الحملات الإنجليزية على سواكن

حول سنكات(1). ثم زود القبائل العربية في مدن السودان الشمالي مشل رر بالأسلحة ومعدات القتال · واستطاع هذا الزعيم السوداني بذلك أن يسيطر على استخدام هذا الطريق إذا ما حدثتهم نفسهم بالهجوم بحرا على السودان . وصدق ظن عُمَان دقنه ، إذ نزل جيش انجليزي فيسواكن للقضاء على الثوار في السودان الشرق. ولكن هذا الجيش لق هزيمة فادحة بسبب قوة عثمان دقسه وحسن استعدادانه ، وغدا السودان الشمالي في أحضان المهدية ، عدا الخرطوم وبعض مدن أخرى قليلة •

وعمدت انجلترا إلى تغيير خطتها بعد أن اتسعت الثورة المهدية ، فرأت أن تحمل مصر على إخلاه السودان ، مستهدفة من ذلك أمرين ، أولها فصم عرى التماون بين السودانيين والمصريين ، حيث بدأ كل منهما يدرك أن عدوه الحقيق هو الانجليز ، وثانيهما بث الفرقة والوقيعة بين المهدى وساتر أنصاره ، وذلك للقضاء على الوعى القومي الناشيء في البلاد . ولم تجد انجلترا صعوبة في تحقيق الهدف الأول ، لأن جيوشها تحتل مصر، وتستطيع تنفيذ ما تريد بالقوة... وهذا ما حدث فعلا، إذ أبت وزارة شريف باشا إخلاء السودان، واستقالت احتجاجا على طغيان الاستمار البريطاني في وادى النيل. وخلف شريف في الوزارة. وبار الأرمني ، صنيعة الانجليز منذ بداية حياته السياسية .

ووافق نوبار على ما طلبه سادته البريطانيون من إخلاء السودان ؛ كما وافق على انتداب غوردون نفسه لينفذ خطة الجلاء ، باعتباره خبيرا بأحوال البلاد ، وخير أمين على إنمام المهمة التي سبق أن بدأها منذ عهد بعيد ، ألا وهي اقتلاع جزور العروبة من السودان وسافر غوردون إلى الخرطوم فعلا ، مزودا بتعاليم حكومته لإبعاد النفوذ المصرى وما يصاحبه من الحضارة العربية عن بالدالسودان-

<sup>(1)</sup> A. Paul, A History of the Beja tribes of the Sudan (2) Jackson, Osman Digna « London 1929 », 24-26,62-64; 41954), 106, 109.

ولكن ما كاد غوردون يصل إلى السودان حتى رأى إستحالة تحقيق الهدف الثاني الخاص بتمزيق البلاد وشل التعاون القائم بين المهدى وأنصاره وإذاعتقدت الحكومة الانجليزية أن الثورة المدية ليست إلا حركة يطمع أصحامها في السلطان والجاه ، ومن المكن القضاء عليها عنج زعماتها النفوذ والجاه . ومن ذلك أن غوردون أرسل خطابا إلى المدى يبين له حبه للاسلام والسلمين ، وأنه قد عينه سلطانا على كردفان وسائر غرب السودان ، كما بعث إليب بكسوة شرفرمزا للمنصب الجديد الذي تفضلت بريطانيا بالانمام به عليه -

ولم يكتف غوردون بذلك وإنما بدأ يتصل بكبار رجال السودان من سلالة الأسر الحاكمة القدعة ، يشجمها على المطالبة بإرثها القديم ، ويساعدها على الوصول إلى القوة والسلطان مرة أخرى • إذ أراد غوردون أن بخلق من هؤلا الرجال قوة تمارض المهدى ، وتبعث على الفرقة في صفوفه • ولكن سرعان ما تبين له خطورة الحركة المهدية، وضرورة إيجاد شخصية كبيرة تسـ تطيع الوقوف في سبيلها . واتجه غوردون إلى إستدعاء الزبير باشا من مصر باعتباره الرجل الوحيد القادر على مواجهة المهدى • ولـكن الصحف البريطانية سممت الرأى العام البريطاني مند هذا الزعيم السوداني، وأشاعت حوله كل الأراجيف ولا نسما عن احتمال تعاونه مع المهدى بدلا من مناوأته (١) .

وفى ذلك الوقت افتربت جيوش المهدى من الخرطوم ، كما وصل إلى غوردون رسول من المهدى يحمل ردا على رسالته التي سبق أن بعث بها إليه . وذكر إلى الناس لينقذهم من الفساد والطغيان ، ثم كشف عن فهمه لخداع غوردون -قائلا : « إن كنت تريدبالسلمين خيراً عما ذكرت ، فأولى بك أن يستضيى و قلبك أولا بنور الإسلام · » (٢) وبعث المهدى مع ذلك الرد جبة من ثياب الأنصار

<sup>(1)</sup> R. Wingate, Mahdism and the Egyptian Sudan (1891)-109, 110.

ليرتديها غوردون (1) فيالو هداه الله ودخل في الملة الإسلامية . ا في ال

وأدرك غوردون من خطاب المهدى أن الحركة القائمة في السودان مركة دينية ، جاءت رد فعل المفاسد التي سبق أن نشرها بنفسه في البلاد ، وأنها ل تهدأ حتى تتم إحياء الروح العربية التي أراد إزهاقها عن طريق عملائه من أمثال حسى الإيطالل و إذ كان غوردون بمتقد أن المهدى آلة مسخرة في أيدى أسجار القيق ، أو طامعاً يربد ملكا ونفوذا ومن ثم أسابت غوردون « نوبة من الغضر عندما علم أن المهدى يطلب منه تغيير دينه والخضوع لأوامره ونواهيه . . . . وصم على تجربة قوته معه ، فإذا كان المهدى متدينا في إسالامه ، فهو مؤمن عسيحيته ، وإذا كان المهدى يعتر بقوته وكفايته في النضال ، فهو ليس بأقل منه صلابته وشدة مراس . . . وعزم على محاربة المهدى حتى النهاية . » (٢)

وكشف غوردون بذلك عن مدى كراهية الرجل الأبيض للاسلام والسلمين، إذ ازداد حنقا وحقدا على المهدية عندما أدرك رسالها في إنقاذ العروبة والإسلام في السودان، وبدأ يفكر في الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها. ولكن ازدياد قوة المهدى جملت تصرفات غوردون أشبه بالأعمال المستيرية التي لا تصدر إلا من صغار النفوس، قصار العقول، إذ عدل غوردون عن فكرة إخلا، السودان، وعمد إلى خلق إدارة في الخرطوم تستطيع أن تبعث الطمأنينة في السودان، وعمد إلى خلق إدارة في الخرطوم تستطيع أن تبعث الطمأنينة في نفوس الأهالي الذين أحسوا أنهم لاشك ساقطين ضحايا أطماعه وعناده الأحوف.

ولكن الفشل لازم غوردون، فلم يستطع إبجاد حكومة قوية ترفع من الروح المعنوية لسكان الماصمة ، وكذلك عجزت دسائسه ومؤامراته في الخرطوم وما حاورها من جهات عن صد الجيوش المهدية المتدفقة على المساصمة ، وذلك حتى تصل النجدات الإنجليزية لإنقاذه ومن معه من الحصار المتين المفروض عليه . ذلك أن عجلة الزمن سارت أسرع من مطامع غوردون ، واستطاع المهدى أن يستولى على الخرطوم عنوة بعد حصار شديد ، ولقى غوردون حتفه على أبدى

Wingate, op. cit, 115. (1)

<sup>(</sup>٧) مكى شبيكه ، السودان في قرن ، اخ ٢٠٧ .

أنصار المهدى ، الذين انتقموا بذلك من مقتل سلبان بن الربير وغير ممن استشهد من الرعماء السودانيين ·

### و المناسبة من الأرض المشاعة من المناسبة الأرض المشاعة المناسبة الأرض المشاعة المناسبة المناسب

# الرسطة المساولة الما المساولة المسالة ا

أصرت انجلترا بعد مقتل غوردون على سرعة إخلاء المدن السودانية من الجيوش المصرية، وحرمانها من القوة التي تدافع عنها و تحمى أهلها من العدوان الخارجي. واستطاعت انجلترا أن تنفذ مشيئتها لأنها كانت تحتل مصر إذ ذاك، ولا يستطيع أحد مقاومتها و بعد أن اطمأنت إلى خروج القوات المصرية من السودان ، أعلنت أن هذه البلاد أرضاً مشاعة لا صاحب لها ، مستهدفة من ذلك تمزيقها والقضاء على وحدتها .

ودخلت انجلترا من أجل تحقيق الهدف السالف في مفاوضات مع الدول الأوربية لتدعيم مستعمراتها في إفريقيا على حساب السودان. وكانت هذه الدول لا علك في إفريقيا حتى سنة ١٨٧٦ غير بقاع صغيرة على الجهات الساحلية فسمحت انجلترا لإيطاليا سنة ١٨٨٦ باحتلال بياول في شال خليج عصب بوكذلك بالاستيلاء على المنطقة الساحلية قرب مصوع (١)، وسبب ذلك أن انجلترا أرادت أن تجمل من إيطاليا «كلب الجنايني » الذي يتولى حراسة ما يعهد إليه به من أملاك حتى نجين الفرصة ليسترد السيد هذه الأملاك.

ومن ثم عادت إيطاليا في سياستها ، فانتزعت من الوطن السوداني القسم الذي عرف فيا بعد بإسم إرتريا ، وعقتضي معاهدة بينها وبين انجلترا في ١٥ إبريل سنة ١٨٩١ سار الحد النهالي لهذه المستعمرة الإيطالية خطا يبدأ من رأس قصار على ساحـــــل البحر الأحر ، ثم يسير في انجاه جنوبي غربي نحو عطبره مارا بكسلا(٢٠) ثم أضيفت مادة أخرى إلى هذه المعاهدة نسمح للايطاليين بأخذ كسلا

<sup>(1)</sup> Evelyn, European Colonial Expansion.

<sup>(2)</sup> Ibid.

إذا استطاعوا ، لأن هـذه المنطقة كانت إذ ذاك في يد الدراويش ، الذين خلفوا المهدى في تحرير السودان .

وأرادت انجلترا أن تدعم علاقاتها مع الحبشة كذلك على حساب السودان، فسمحت لمنليك ملك الحبشة بالاستيلاء على هرد، وانتزاعها من الأمسلال السودانية. وفحيح هذا الملك في خطته سنة ١٨٨٧، وقتل ملك هذه المدينة المسلم ثم أرسل برقية إلى القائد الإنجليزي في عدن يخبره عا ناله من نصرويمبر له عن سروره، إذ جاء في هذه البرقية «كيف حالكم ؟ إنني بحمد الله في حالة جيدة، إن الأمير عبد الله (حاكم هرر)كان لا يطيق مسيحيا في مملكته . . . ولكني بعون الله قد هزمته ، ورفعت رايتي في عاصمته ، (1) .

وانهزت انجلترا نفسها خاو السودان الجنوبي من القوات المصرية، وأخذت تدعم مستعمراتها في قلب إفريقيا على حساب هذه الجهات . وكانت مدرية خط الاستواء السودانية تمتد في بداية الثورة المهدية على ساحل النيل من غرجه في بحيرة البرت إلى ما وراء لادو ، وتضم بحيرة فكتوريا حتى نياميونجو<sup>(1)</sup> . وأثارت هذه الجهات جشع الإنجايز منذ تولى غوردون إدارتها على عهد الحديو اسماعيل ، إذ رأى أن مناطق البحيرات التي تمتد جنوب غوند كورو تفوق في خصبها الأراضي التي تمتد شهالي هذه المدنية حتى الخرطوم ، لأن ذلك القسم الأخير مغطى بالمستنقمات ولا تصلح الإقامة فيه بسبب رداءة المناخ ، ثم إن عملاء غوردون الذين اشتفاوا في هذه الجهات الجنوبية ، نادوا بفصلها عن سائر بقاع السودان ، حتى يقف الامتزاج فها بين التيار العربي المتدفق من الشهال وبين السكان الأصلين .

of when the Way or your or large and

<sup>(</sup>۱) محمد صبری ، فلس المرجع ، ۱٥٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي ، مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ( الطبعة الثانية

<sup>. 121</sup> w ( 19EA

The state of the s

AR.



(1) Everyon op, ell, 192.103, 2 Sinta Extract Annest Internal (2) Lucation (3) Lucation (3) Lucation (4) Extract Annest Extract (4) Extract (4) Lucation (4) Extract (4) Lucation (4) Lucat

ولذا كانت انجلترا تعلم علم اليقين أهمية هذه البقاع من جنوب السودان، وما لها من فائدة في تدعيم ممتلكاتها في وسط أفريقيا . فانتزعت الجهات الطلة على بحيرة فكتوريا ، ووضعت فيها أساس مستعمرة أوغندة ، التي عمدت إلى أنخاذها مركزا يجتمع حوله سائر المستعمرات البريطانية القريبة من السودان . نم إن انجلترا بادرت بخلق هذه المستعمرة لتسبق النفوذ الفرنسي والألماني المتجه نيم أواسط أفريقيا ، وتصده عن الوصول إلى ممتلكاتها (1) هناك .

وكانت بمثات ألمانيا وفرنسا التبشيرية تعمل على إدخال منطقة خط الاستوار وأوغندة في دائرة نفوذ دولتيهما. وزاد من نشاط هذه الإرساليات إعلان أنجلترا أن السودان أرضا مشاعة ، ثم تغاضيها عن أعمال ايطاليا والحبشة للتوسع على حساب هذه المناطق. ولكن انجلترا استطاعت أن تعقد مع المانيا معاهدة محدد بمقتضاها نفوذ كل منهما في قلب افريقيا(٢) ، ولم يعد أمامها إلا فرنسا ، التي لم تستطم الانفاق معها بسبب مطامعها في أرض السودان (٢) نفسه .

وزحف الفرنسيون فعلا من ممتلكاتهم في أفريقيا قاصدين فاشودة بأرض السودان، كما دخلوا في مفاوضات مع الحبشة بعد هزيمها لايطاليا في وقعة عدوة سنة ١٨٩٦ للانفاق على تقسيم السودان فيما بينهما . واتفق الطرفان على أن تسير القوات الفرنسية من مراكزها بالسودان الغربي حتى تصل إلى ضفاف النيل الأبيض وترفع عليه العلم الفرنسي ، على حين ترحف قوات الحبشة من جهة الشرق حتى تلتق بالقوات الفرنسية عند فاشودة ·

ورأت انجلترا أن تمرقل الزحف الفرنسي بالاتفاق مع بلجيكا لتجمل منها « كلب الجنايني » على محو ما فعلت مع إيطاليا فعقدت معها معاهدة في ١٢ مايو

<sup>(1)</sup> Evelyn, op. cit, 102,103.

<sup>(2)</sup> Lugard, British East Africa ( A Historical Record, ) London 1842.

<sup>(</sup>٣) كانت سياسة فرنسا الاستمارية في أواسط أفريقية عظيمة المطامع ، إذ استهدف الفرنسيون من خططهم واتصالهم بسائر الدول الأفريقية مثل الحبشة تحويل المنطقة الواقعة شال خط الاستواء إلى ممتلكات تابعة لهم .

ثم رأت المجلس أن اتفاقها مع بلجيكا لا يكنى لصد الخطر الفرنسى ، ولا سيا أن ايطاليا «كلب الجناينى » استنجدت بها ضد الدراويش الذين زحفوا على كسلا ، لطرد القوات الايطالية من هناك . وأشاع الايطاليون أن الدراويش يستمدون قوتهم من الفرنسيين ، وأنهم يحصلون على كثير من الذخيرة من السودان الفرنسى . ولذا أفاقت المجلس ، وأدركت أن سياسها في اعتبار السودان أرضا الفرنسي . ولذا أفاقت المجلس ، وأدركت أن سياسها في اعتبار السودان أرضا مشاعة سياسة خاطئة . ولم تجد أمامها وسيلة لمنع الرحف الفرنسي والقضاء على الفرنسيين مع الأحباش غير إعادة الجيوش المصرية إلى السودان المحالف الفرنسيين مع الأحباش غير إعادة الجيوش المصرية إلى السودان

وفي مارس سنة ١٨٩٦ انجهت الجيوش المصرية الاسترداد السودان ، واختفت انجلترا وراء العلم المسرى لتحقق مآربها في تلك البلاد . وفي سبتمبر سنة ١٨٩٨ سقطت أم درمان وأنهارت مقاومة الدراويش ولكن سرعان ما علم كتشنر قائد الجيش المصرى بالسودان أن الفرنسيين احتلوا فاشودة · فبادر بالذهاب إلى هناك ووضع قباله القوة الفرنسية حامية من جيشه ترفع العلم المصرى ، فقبل الفرنسيون الانسحاب إحتراما الأرض السودان التي يدافع عنها الجيش المصرى وعادت إلى مراكزها في السودان الغربي .

<sup>(1)</sup> Evelyn, op. cit, 96, 120, 145.

<sup>(</sup>٢) نعد فاشودة مفتاح النيسل الأعلى ، إذ تقع على ملتقى الطرق المختلفة الواصلة بين الحرطوم والحبشة إلى جنوبي السودان ، كما أنها توجد على مقربة من ملتقى روافد النيسل. كالسوباط وبحر الغزال وبحر الزراف ، ولذا أصبحت ذات مكانة استراتيجية هامة ، ومن يسيطر عليها بضمن النفوذ الواسع في شال السودان وخط الاستواء .

ولكن ما كادت انجلترا تتخلص من شبح الزحف الفرنسي حتى عدت إلى وضع سياسة تحرم مصر من مساعدة السودان على النهوض ، وإحياء الروح العربية فيه مواضطلع كروم ممثل الاحتلال البريطاني في مصر بتحقيق هذه السياسة ، فابتدع «آلة من طراز غريب لإدارة شئون السودان » (1) مغنمها لبريطانيا والغرم على مصر، إذ أشركها مع انجلترا في حكم ثنائي هدفه أن تتكرر مسرحية غوردون وعملانه في تحطيم وحدة الوطن السوداني .

#### المناطق المقفلة بالسودان

الأداة التنفيذية :

اطلقت انجلترا بدها في السودان بعد أن نجح كرومر المعتمد البريطاني في مصر، في عقد اتفاقية سنة ١٨٩٩ (٢) مع وزارة بطرس غالى ، إذ ترتب على هذه الماهدة الثنائية قيام إدارة في السودان « تسيطر عليها أيادى بريطانية » وذلك عميدا لضم السودان إلى الامبراطورية البريطانية و تحقيق حلم غوردن ، فنصت الاتفاقية على أن يكون رأس الادارة العسكرية والمدنية موظف انجليزى لقبه « حاكم عوم السودان » ترشحه حكومة انجلترا و بعينه خديوى مصر .

وتمتع هذا الحاكم العام بسلطات مطلقة فى تنظيم الادارة السودانيه وفي غيرها من الأعمال التى يراها ضرورية لبقاء النفوذ البريطاني سائدا فى السودان و فسكانت لنشوراته حكم القانون ولسلطانه السكلمة العليا على جميع الموظفين على إختسلاف جنسياتهم . فلا يعرف الموظف مهما كانت درجته غير الحاكم العام ، ولا يتقبل أمراً

<sup>(</sup>١) مكى شبيكة ، السودان فى قرن ، س ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) لم تقبل مصر هذه الاتفاقية التي أملاها البريطانيون إملاء تحت ضغيط جيوش الاحتلال، واستغلال وزارة بطرس غالى التي جاءت من صنع أيديهم. وعبر المصريون عن رأيهم مع نداء زعيم الحركة الوطنية مصطفى كامل، حين ندد بهذه الاتفاقية قائلا • إن أكبر أيام الشقاء في تاريخ مصر، وأسوأ تذكار يهيج في نفوس المصريين الأحرار الآلام والأشجان هو يوم في تاريخ مصر، يوم تذكار اتفاقية السودان، ذلك اليوم المشئوم الذي أعلنت فيه الحكومة الخديوية للأمة المصرية وللعالم كله أن السودان صار مستممرة إنجليزية ».

إلا منه (١) · وبذلك أصبحت مصر محرومة من الأداة الفعالة التي راقب سير الأمور في السودان · ولم يكن في إستطاعتها أن تفعل شيئا لأن جيوش الاحتلال البربطاني. حائمة على أنفاس البلاد ·

وسرعان ما تمادى الحاكم العام فى بسط النفوذ البريطانى فى السودان ، فعين. المديرين جيما من الانجليز حتى يسهل عليه تنفيذ مطامعه وأغراضه · وتمتع المدير بدوره بسلطات لاحد لها فى تصريف شئون المناطق الخاضعه له ، فهو المرجع الأول. والأخير فى كل ما يتملق بمديريته ، فلا تنشأ مدرسة إلا بأمره ، ولا يقام مستشفى إلا بإذنه، وإذا أصر على حرمان المديرية من أية منشآت عمرانية فلاراد لإرادته (٢٠) .

وساعد الدير في أعماله طبقة من الشبان الانجليز من خريجي الجامعات البريطانية ، يختارون بواسطة هيئة برأمها الحاكم المام نفسه وكانت تمقد في لندن جلسة خاصة لانتقاء الشبان الذين يتوسم فيهم الحاكم المام القدرة على الاتصال بالأهالي ونشر بذور التفرقة ، لامن أولئك المشهود لهم بالكفاءة الملمية ومنذ سنة ١٩٠٠ م ، بدأ هذا النفر من الشباب المرشح للمناصب الادارية بالسودان ينال قسطا من التدريب يؤهله لتنفيذ السياسة العامة التي رسمها انجلترا للسودان فكان الشاب المرشح بعطى سنه يتعلم فيها اللغة العربية ، ثم يوفد إلى السودان حيث يفضى بضمة شهور بالخرطوم يتلق فيها التوجيهات من السلطة المركزية ، وببدأ بعد ذلك في الترق في المناصب الادارية حتى يصل إلى رتبة المدر (٢٠) .

وحرص الحاكم الدام على جمل أفراد هذه الادارة الجديدة رهن مشيئته وحده ... فنحهم من الامتيازات ماجعلهم أشبه بأصحاب الاقطاعات الواسعة في السودان،

<sup>(</sup>١) جاء فى المادة الثالثة من اتفاقية ١٨٩٩ « تفوض الرءاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد يلقب و حاكم عموم السودان » . ثم جاء فى المادة الرابعة من نفس الاتفاقية « العوافين وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول به ما يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام » .

<sup>(</sup>٢) مكى شبيكه ، المرجع السالف ، ٣١٢ .

<sup>(</sup>٣) مكى شبيكه ، المرجع السالف ، ٣١٤ ؛

Macmichael, The Sudan, 105. In an interest A (1)

لهم كانة السيادة والسلطان على عبادهم من أهالى الديريات؛ واقتصرت وقابة السلطة المركزية بالحرطوم على استدعاء بعض أولئك الوظفين إلى الماصمة في فترات معينة لتزويدهم بالارشادات الجديدة ، أو ترسل إليهم عمالا من الادارة المركزية لتلقينهم التعليات المطلوبة (١).

# المتريق النودان : إساله الما الله المناس ما يا له مع كان لايا ما الم

واتضحت أهداف السياسة الادارية الحديدة في سنة ١٩٠٢ عندما مسدر قانون المناطق المقفلة بالسودان و إذ عمدت الادارة إلى خلق مناطق يحرم على الأجانب والسودانيين كذلك دخولها إلا بإذن من المدير ، وعبير القانون عن هذه المناطق بإسم « الجهات المقفلة ، عمني أنه لا يجوز لأى شخص من أهالي السودان أن بدخلها ... وعمني أنه يجوز منع أى شخص من أهالي السودان من دخول المديرية المحات أو البقاء فيها ، واسطة السكرتير الملكي أو بواسطة مدير المديرية المختصة ».

- المسمديرية دارفور .. مساور المساور الم
- ٣ مديرية بحر الغزال .
  - ۴ مديرية منجلا .
- السوبات ومركز ببور .
- ما يقع من مديريتي حلفا ودنقلا إلى الغرب من مسافة ٣٠ ميلا من الدبة النهر ٤ بين وادى حلفا والدبة إلى الغرب ٤ من خط مرسوم إلى الجنوب من الدبة حتى الحد الجنوبي من المديرية .

All (2) all such a track the second

<sup>(1)</sup> Macmicheal. op, cit, 105 - 108.

- جيم مديرية كردفان ما عدا الجزء الواقع شرق وشمال الخطين الآتيين :
   (١) خط مرسوم من أبو حراز إلى الأبيض ، ثم إلى بارا ثم إلى كجار ثم جبل حراز ومنه شمالا إلى حد المديرية .
- (٢) خط مرسوم من أبو حراز إلى باروكى تم إلى الشركيلة ومنها شرقا إلى الحد الشرق من المديرية .

٧ - جميع مديرية جبال النوبة ، ما عدا الجزء الواسع شرق خط مرسوم من الملاكال ، ومنها شرقا إلى حد المديرية (١) .

والمستمرض لحريطة هذه المناطق الني سن القانون قفلها على الأجانب والسودانيين رى أنها تضم الجهات التى تشمل جنوب السودان، أى التى لم تتأسل فها العروبة بعد، وكذلك الجهات العربقة في ميدان الدروبة وتقاليدها مثل دار فور وكردفان وجبال النوبة. ذلك أن الإدارة البريطانية استهدفت عزيق وحدة الوطن السوداني ومنع امتزاج سكانه مع بمضهم بمضا. فهي تريد تربية أبناء الجنوب تربية خاصة، بحملهم يجنحون إلى الانفصال عن الوطن السوداني، ثم تبنى من إبعاد الجهات العربية عن سائر السودان، ايقاف التيارات الفكرية والحضارية التي تنبعث منها، وإعداد أبنائها إعدادا يشل تفكيرهم ويبعث فيهم الجود والمصبية العمياء،

وكسف تقرير كتبته جماعة القابيان، وهي تضم فلاسفة حزب العال البريطاني ومفكريه عن السياسة الانجليزية نجاه جنوب السودان، إذ جاء في هذا النةرير: « إن مشكلة الجنوب هي أكبر المشاكل في البلاد. فإن المتعلمين من أبناء الشمال ينظرون إلى فصل الجنوب عهم نظرة خوف، لأزفصله يفقدهم الثروة التي يتوقدون اكتشافها في أراضيه، والتي يقدرون أن تكون ضمانا لتقدم السودان في المستقبل. على أن هذه الادعاءات تتضاءل أمام الاعتبارات الأخرى التي تحم فصل جنوب السودان عن منطقة العرب في الشمال، لأنه ينتسب إلى قلب قارة أفريقيا التي تحده جنوباً (١) »

<sup>(1)</sup> Sudan Gazette (1922)

<sup>(2)</sup> The Sudan, the Road Ahead (Eabian Publications) 25.

وبدلك أوضحت السياسة البريطانية أهدافها من قانون المناطق القفلة ، إذ سوّت بين السوداني الشمالي والأجنبي ، كل منهما لا يستطيع الدخول إلى جنوب السودان إلا بترخيص يحدد مدة الإقامة ، والغرض من الزيارة ، فالسوداني الشال ممنوع بحكم هذا القانون من الاستيطان الدائم في جنوب السودان ، وعرم عليه إنشاء مدارس هناك، وإذا تزوج بامرأة جنوبية فلا يستطيع أخذ أطفاله منها عند عودته إلى بلده . ومنذ سنة ١٩٢٤ ألغيت المحاكم الشرعية من جنوب السودان بعد أن كادت تصل إلى عشرة محاكم . ولم يعد خافيا أن هذه السياسة تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال وحرمانه من الدين الإسلامي وما يصاحبه من انتشار العروبة.

أما سائر جهات السودان الأخرى التي نص القانون على اعتبارها مناطق مغلقة فغدت ميدا ناتقوض فيه الإدارة صرح التضامن المربى ومن ذلك أن السلطات البريطانية شجعت الروح القبليه بين الأهالي ، فاعترفت رسميًّا بالنمرة القبلية ، وشددت على الأفراد أن يذكروا أسماء قبائلهم في المكاتبات الرسمية ، مثل الشهادات المدرسية ، ودفاتر المواليد ، وسجلات الحاكم ، واعتبرت هذه الأوراق الرسمية ناقصة مالم يذكر فيها الشخص اسم قبيلته(١).

وغدا المجتمع السوداني يئن من قانون المناطق المقفلة ، والسموم التي ترتبت عنه. فشعرت المناطق الجنوبية بالوحشة بحو الجهات الشمالية ، وبدأت أعمال التفرقة

<sup>(</sup>١) تكلم أحد المعاصرين بمن شاهد مآسى الاستعار بصدد إحياء النزعة القبلية، والنس على ذكر اسم القبيلة في المسكاتبات الرسمية فقال ، إنه وزملاءه من طلبة كلية غوردون أحسوا الخطر المدلهم الذي يترتب على هذه السياسة الاستعمارية . ثم أضاف ذلك المعاصر قوله و اتفقنا أن نضرب المرار الأول في نعش تلك المشكلة البغيضة ألا وهي مشكلة القبائل الى شعرنا بخطورتها ونحن طلاب ، وحاربناها في دفائر الكاية الرسمية يوم أن مللب منا أن قيد أجناسنا فأحصيناها فوجدنا فصلا واحدآ به ثلائون طالبًا ، عدد قبائلهم بلغ اثنين وعشرين ه في مراد من من المراد المرد المراد المراد

بينهما محدث أعمالها . فلقن المستممرأهل الجنوب دروسا إجماعية سيئة وتعاليم دينية خاطئة تجماعهم داعًا يفتقرون إلى الثقة في إخوانهم من الشماليين ، وينظرون إليهم بمين الرببة والخوف ، وكانت هذه البذرة السيئة أخطر ما غرمها المستممر في أرض السودان، ولا سيما أنه ظل يتعهدها بالرعاية في وقت لم يناقشه فيه أحد الحساب ، حتى اطمأن إلى امتداد جذورها عميقة في النفوس .

وبدأت طلائع هذه السياسة الاستمارية في إيهام الجنوبيين بأن إخوانهم في الشمال لا يريدون بهم خيرا ، ولا يبغون من الاقامة بينهم غيرا ختطافهم وجملهم رقيقا أو خدما عنده ، وأخذ الموظفون البريطانيون — بعد إعداد خاص — يتنقلون بين أرجاء السودان الجنوبي ينشرون هذه الأفكار السامة بين قبائله وجماعاته ، ويستغلون كل ذكرى تاريخية أو حادثة إجماعية لتأبيد وجهة نظر هم ودعايته المغرضة ، ووقف قانون المناطق المقفلة ستارا حديديا يحول بين السودانيين الشماليين وأشقائهم في الجنوب ، ويمنعهم من الرد على المفتريات الكاذبة التي يهدف أعداء البلاد إلى لصقها بهم .

ثم إن الاستمار لم يكتف باستغلال قانون المناطق المقفلة في بث روح الفزع والخوف في نفوس الجنوبيين نحو إخوانهم في الشمال ، وإنما عمد إلى إستخدامه كذلك في عزل أولئك الجنوبيين عن مظاهر الحضارة والرق ، وحرمانهم من الأسباب التي تكفل لهم الانتقال من حياتهم البدائية الساذجة إلى عالم المدنيسة والعمران. وآتت هذه السياسة ثمارها في خلق مجموعة هائلة من السكان بعيدة في تفكيرها عن بني جلدتها ، ويجد أقرانها من الشماليين سبيل التفاهم معها شاقا عسرا .

ودعم المستعمر هذه الفوارق الاجتماعية بإطلاق الارساليات المسيحية تجول وتصول في السودان الجنوبي تحتستار التبشير ، إذ كان القائمون بأمرهذه الجماعات الدينية من الأوربيين أعوانا للمستعمر ، انحرفوا برسالتهم الدينية عن جادة الصواب، وأهملوا التعاليم المسيحية السامية التي تحث على نشر المحبة بين الجميع . فانغمس

(م — ٥ يقظة السودان)

أولئك المبشرون في رزائل الاستمار ، وأخفوا أهدافه الخطيرة في ثياب براقة من الدين جمات طريقها إلى قلوب السكان البدائيين سهلا ميسورا<sup>(1)</sup> .

ولم تقل الأضرار التي أحدثها قانون المناطق المقفلة في جنوب السودان عن الآثار السيئة التي خلفها وراءه في الجهات العريقة في عروبتها ، إذ نجم عن إثارة الروح القبلية وما صاحبها من مشاحنات قبلية قطع أسباب التفاهم يين سائرمناطق السودان الشاسعة ، وجعلها وحدات منفصلة تفتقر إلى الترابط والتضامن ثم إن هذه العزلة الاجتماعية والفكرية من شأنها تقوية النزعات والميول المحلية ، وتحويلها إلى فوارق إقليمية لها خطرها على وحدة البلاد ، ويصعب إزالتها ، كلا تأسلت مظاهرها وصفاتها .

وعمد المستعمر إلى إستغلال هذه الظواهر التي يمكن أن تترتب على قانون المناطق المقفلة في دق إسفين هائل، بصفة خاصة ، بين أقاليم كردفان ودارفور في الغرب وبين المناطق السهلية التي تحيط بنهر النيل من أرض السودان وبذلك يعود التنافر والتناحر بين هذه الجهات على نحو ما كانت عليه ، أبام مملكة الفونج وسلطنة الفور (<sup>1)</sup> ، ويظل أهلها خاضعين للمستعمر ، بعيدين عن الأخذ بأسباب التضامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي للسودان على مر الزمن التضامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي للسودان على مر الزمن التضامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي للسودان على مر الزمن التضامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي للسودان على مر الزمن التضامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي للسودان على مر الزمن التصامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي السودان على مر الزمن التصامن ، الذي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي المسودان على مر الزمن الدي يعد أساس التطور السياسي والاجتماعي المسودان على مر الزمن المناس التطور السياسي والاجتماعي المسودان على مر الزمن المناس التطور السياسي والاجتماعي المسودان على مر الزمن المناس التطور السياسي والاجتماعي السفود النبيل المناس التطور السياسي والاجتماعي المناس التطور السياس التطور السياس التطور السياس التطور السياس التوريد التفايد و التبيان الذي يعد أساس التطور السياس التوريد التفايد و التبيان التبيان التبيان النبيان التبيان التبيان التبيان التبيان التبيان التبين التبين التبيان التبين التبيان ا

ولـكن هذا الضغط القاسى سرعان ما ولد الانفجار ، إذ أحست البلاد السوادانية ضرورة التخلص من الادارة البريطانية حتى تتمكن من استعادة وحدتها والمحافظة على البقية الباقية من مظاهر الحياة الإنسانية فيها .

that there has been been been all the

contilled of the large of the party of the little was a well

<sup>(</sup>١) أنظر تفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب ، تحت عنوان « أحداث وب » .

<sup>(</sup>٢) أنظر : س ، ١٢،١١ ، من هذا الكتاب لتوضيح المعني السالف .

# الفصل الثالث العرب القومى في السوران عي القومى في السوران عي طلائع الكفاح

## جمعة اللواء الأبيعنه

من القرائن المشاهدة في تاريخ السودان الحديث أن كل خطوة خطتها البلاد نحو التحرر والتقدم جاءت نتيجة جهاد مصر لتقويض دعائم الاستعار البريطاني في وادى النيل . فبدأت طلائع الكفاح السوداني عندما هبت مصر سنة ١٩١٩ تنادى بطرد الانجليز من ديارها ، إذ رد د السودانيون نداء الحرية الذي انبعث من مصر ، وقام خطباؤهم في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية يبصرون مواطنهم بالأغلال التي تكبلهم ، ويحثونهم على مساعدة المصريين في جهادهم الذي هو كفاح من أجل السودان كذلك .

وقاد حركة الكفاح السوداني المبكر الضابط على عبد اللطيف ، الذي لمس بنفسه مساوى و الاستعار البريطاني في بلاده ، وقدر عاما صيحة مصر لإبعاد هذا الكابوس عن وادى النيل (١) . فاتخذ من منزله بالخرطوم ندوة يجتمع فيهاالشباب المثقف لتبادل الأراء في مشاكل البلاد ، ودراسة الوسائل والمقترحات التي تؤدى إلى حاما وإزالة مساوئها .

<sup>(</sup>۱) ولد على عبد اللطيفسنة ۱۸۹۲ بوادى حلفا ، ونال تعليمه الابتدائى فى الحرطوم، التحق بالمدرسة الحربية فى عام ۱۹۰۱، وبعد أن تخرج سنة ۱۹۱۶ أخذ يتنقل فى مدارج السلك العسكرى ، واشتهر طوال هذا الوقت بالشهامة والثجاعة ، كا عرف عنه القدرة التامة على التكلم باللغتين العربية والانجليزية . وتجلت صفات الشهامة والإباء عند هذا الضابط الثاب عندما رفض الخضوع لمظاهر الأنفة والكبرياء التى استخدمها البريطانيون فى معاملتهم للسودانين، وبدأ يعلم مواطنيه كيفية الاعتزاز بالنفس ، والتضعية فى سبيل الكرامة .

وأجمت الأراء التي دارت في مجالس هذه الندوة على أن السياسة الانجليزية في السودان هي وحدها أم المصائب والمتاعب. ذلك أن الحكام البريطانيين اعتبروا السودان ضيعة واسعة ، عليها أن تدر لهم الخير العميم ، أما سائر الأهالي من الوطنيين فهم خدم وحشم ، عليهم الكد والكدح في سبيل رفاهية الإدارة البريطانية . فأثقلت السلطات كاهل الأهالي بالضرائب الفادحة واحتكرت تجارة القطن والسكر ، كما اغتصبت أراضي المواطنين بالجزيرة ومنحها لشركات زراعة القطن الانجلزية .

ثم إن الاستعار لم يقف عند هذا الحد، وإنما خلق فوارق اجماعية بارزة، فالوظائف الممتازة وقفت حكرا على الانجليز وحدهم الذين انخذوا من أموال دافعي الضرائب من السودانيين وسيلة لبناء القصور الواسعة الجميلة، المحاطة بالحدائق الفناء، التى تضنى على السكن الهادى، الروعة والبهاء. أما الوظائف الصغرى فاختص التى تضنى على السكن الهادى، الروعة والبهاء. أما الوظائف الصغرى فاختص بها السودانيون أنفسهم ، الذين سدت أمامهم كل السبل للترقى أو مجرد الحلم بحياة منزلية مقبولة .

وفضلا عن ذلك فإن السياسة التعليمية التي رسمتها الهيئات الادارية سياسة ناقصة ، لا تغني ولا تسمن من جوع . فاقتصر التعليم على كلية غوردون ، التي وضعت لها برامج لا تعد إلا أنصاف متعلمين ، لا أمل لهم إلا في وظيفة يكسبون بها قوتهم ، ولا أراء لهم إلا ما لقنتهم إياه هيئة التدريس بهذا المعهد الخاص . وتردد صدى هذه الأراء في نشرة أصدرها الضابط على عبد اللطيف في ما يو سنة ١٩٢٧ وسماها «مطالب الأمة السودانية » واستجاب المواطنون لهذا الندا، الوطني ، وسرت في البلاد هزة عنيفة ، أخذت توقظها من سباتها العميق . ولكن السلطات الإدارية رأت في هذه النشرة العادية خطرا مدلها ، وجرأة شديدة يجب معالجها في حزم وعنف حتى لا يتسع مجالها ويعلو دويها. فألقت القبض على الضابط على عبد اللطيف وزجت به في السجن بتهمة الخروج على قوانين البلاد وإحداث شف عام (١)

<sup>(1)</sup> Ducan, The Sudan, 137, 138; Mekki Abbas, op. cit. 131

ولكن السجن لم يفت فى عضد هذا الزعيم الشاب، وإنما خرج منه فى ابريل سنة ١٩٢٣ وهو أشد حماسة عن ذى قبل لتحرير وطنه . وغدا على عبد اللطيف مذلك رمز اليقظة السودانية ورسولها الأول ومما زاد فى عظمة هذا الزعيم السوداني أنه آمن بحرية الوطن السوداني شهاله وجنوبه ، إذ هو أصلا من قبائل الدنكا بجنوب السودان (١) ، على حين تغدى ثقافيا من منابع العروبة بالشمال . فجمع فى نفسه روحا وثابة عالية تستمد مقوماتها من التعاون الوثيق الدى يربط شقى البلاد برغم حواجز الاستعار .

وتجدد نشاط السودانيين بعد خروج زعيمهم من السجن ، فتوالت اجتماعاتهم علمنا وسرا ، حتى اتفقوا في مايو سنة ١٩٣٤ على تأليف جمعية « اللواء الأبيض » للحصول على مطالب البلاد بالطرق السلمية المشروعة · وتكونت لهذه الجمعية لحنة تنفيذية من على عبد اللطيف رئيساً ، وعبيد الحاج سكرتيرا ، ومن عدد كبير من الأعضاء، منهم صالح عبد القادر ، وحسن شريف وحسن صالح ، وعلى ملاسى ثم انضم إليهم الشيخ عمر دفع الله التاجر بأم درمان إذ ذاك ، ومحمد المهدى نجل الحليفة التمايشي ، وعرفات عبد الله (٢) .

وكان معظم أولئك الأعضاء الذين انضموا إلى جمية اللواء الأبيض بمن يعملون في مصلحة التلفرافات، ومن المشهود لهم بالوطنية الصادقة والاخلاص التام لنصرة قضية البلاد · فاستغلوا طبيعة عملهم ، وقاموا بنقل أنباء الجعية إلى سائر الجهات ، وكذلك نشر أخبار حركات رجال التحرير في وقت كانت فيه الصحافة السودانية مكمة ، وعلى حين لا يسمح للصحافة المصرية بالدخول إلى البلاد . وترتب على ذلك وجود رباط قوى بين مقر جمعية اللواء الأبيض الرئيسي بالخرطوم وبين سائر فروعها في المدن الكبرى مثل بورسوادن والأبيض وواد مدنى وحلفا ، وغيرها من الفروع التي قامت في المدن القاصية مثل الفاشر وتالودى.

Mekki Abbas, op. cit. 173. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الله حسين ، تاريخ السودان ، ج ٢ ، س ٢٣٢ ، ٢٣٢

ولكن الإدارة الحكومية فزعت من هذا النشاط الواسع ، وبدأت تمكيل الضربات للجمعية ، فشردت الموظفين من أعضائها في سائر الجهات النائية ، متى ينفرط شملهم ويضعف تعاونهم ، على حين بدأت تراقب حركات الأعضاء الآخرين ونضيق عليهم الخناق . و رتب على هذه الأعمال التعسفية قيام مظاهرات تعبر عن استياء المواطنين لما نال أعضاء الجمعية من اضطهاد ، وتنسادى بتحربر السودان ، وكانت أخطر هذه المظاهرات ما حدث في ١٧ يونيو بالخرطوم ، وفي السودان ، وكانت أخطر هذه المظاهرات ما حدث في ١٧ يونيو بالخرطوم ، وفي السودان ، وكانت أخطر هذه المظاهرات ما حدث في ١٧ يونيو بالخرطوم ، وفي وبددوا في عنف بالسلطات الاستمارية (١) .

ولم يقتصر عمل الأعضاء على المظاهرات فحسب ، وإنما عمدواإلى مدهيم جميمهم رغم ما نالها من أذى . فانحذوا في اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو ، أي عقب المظاهرات وقت قصير، علما يعبر عن برنامجهم وبجمع شملهم ، وكان عبارة عن قطعة قماش بيضاء عليها خريطة نهر النيل ، وفي جانبها الأيسر الهلال ، وفي الركن الآخر كلة « إلى الأمام » . وانضوى عدد كبير من المواطنين نحت هذه الركن الآخر كلة « إلى الأمام » . وانضوى عدد كبير من المواطنين نحت هذه الراية ، التي أعلنت مولد الكفاح السوداني المنظم ، فبلغ عدد أعضاء جمية اللواء الأبيض نحو ألفين من خيرة المثقفين ، ومن المؤمنين بحرية وادى النيل اللواء الأبيض نحو ألفين من خيرة المثقفين ، ومن المؤمنين بحرية وادى النيل اللواء الأبيض نحو ألفين من خيرة المثقفين ، ومن المؤمنين بحرية وادى النيل اللواء الأبيض نحو ألفين من خيرة المثقفين ، ومن المؤمنين بحرية وادى النيل اللواء الأبيض محو ألفين من خيرة المثقفين ، ومن المؤمنين بحرية وادى النيل النياب المؤمنين المؤمنين بحرية وادى النيل المؤمنين بحرية وادى النيل المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين بحرية وادى النيل النيل المؤمنين بحرية المؤمنين بحرية وادى النيل المؤمنين بحرية وادى النيل المؤمنين بحرية المؤمنين بحرية المؤمنين بحرية وادى النيل المؤمنين بحرية وادى النيل بمؤمنين بحرية المؤمنين بحرية وادى النيل بمؤمنين بحرية المؤمنين بمؤمنين بحرية وادى النيل المؤمنين بمؤمنين بمؤمنين

وأخذت الجمعية بعد ذلك تنصل بسائر أفراد الشعب، وتلقمهم مبادم المرافقة وأهدافها، وأعدت لذلك منشورات توزع على الأهالي ، جاءت آية في الحاسة

<sup>(</sup>۱) كانت مظاهرة أم درمان عنوانا على الأغاء السوداني المصرى ، وعنوانا على أمل السودان الكبير في مصر . إذ توفي في يوم ۱۹ يونيو سنة ۱۹۲۶ مأمور أم درمان المصرى، وخرج الأهالي في جم غفير لتشييع جنازته . وبعد دفن الفقيد ، تقدم أحد المصريين وقال إن هذا الرجل لو مات بين ذويه وأبناء جلدته لما لتي مثل هذا التشييع وهذا التكريم ، فسرت في النفوس ذكرى مصر ، وقام الشيخ عمر دفع الله من كبار تجار أم درمان وأحد أعضاه جمعية اللواء الأبيض وهتف قائلا « أيها الناس ، من كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فليهتف معى : فلتحيا مصر ولتسقط بريطانيا . ورددها ثلاثا والجماهير من ورائه يدوى صوتها كقصف الرعد ، ثم زحفت الجماهير بعد ذلك في مظاهرة سلمية هاتفة ضد البريطانين وإدارتهم في البلاد . ( أنظر مجاة «هنا أم درمان » ، عدد ممتاز ، فبراير ١٩٥٦ ) .

والوطنية . ثم لم يلبث هذا النشاط السياسي أن امتد من الخرطوم إلى بورسودان ، إذ قاد على ملاسي في هذه المدينة مظاهرة من الأهالي ، لإعلان السخط على الاستمار ثم ألقى خطابا وطنيا رائماً ، تجلت فيه شدة إيمان السودانيين بمطالبهم وتعلقهم بجمعية اللواء الأبيض .

ولكن الإدارة البريطانية بالسودان رأت أن تبطش في عنف بهذه الجمعية التي علا صوبها ، واشتد ساعدها . فقبضت على رئيسها وأعضائها البارزين ، وقدمتهم للمحاكمة في شهر يوليو سنة ١٩٢٤ بهمة التآمر على قلب نظام الحكم . وبذلك تعرض قادة حركة التحرير السوداني إلى أول امتحان عسير ، إذ حكم على الرئيس على عبد اللطيف بالسجن ثلاث سنوات ، وأدبن على ملاسي قائد مظاهرة يور سودان بالسجن ست سنوات ، أما سائر الأعضاء في علمهم بمدد عتلفة تتراوح ما بين السنة والستة أشهر سجنا (١)

وكانت هذه الأحكام قاسية وجائرة ، استهدفت منها السلطات الحكومية تحكيم أفواه الأحرار السودانيين ، وكبت تفكيرهم في أعماق السجون ، ولكن النواة التي غرستها جمية اللواء الأبيض لم عت ، وإعا تعهدها الشباب المثقف بالرعاية، حتى حمل لواء الحرية من بعد على عبد اللطيف طلبة المدرسة الحربية بالخرطوم.

تماسين عارسا عرى المر الأررق

#### اضراب المدرسة الحربية بالخرطوم

أدت معارضة الحكومة لجمعية اللواء الأبيض، وإلقاء أعضائها في السجون الى اشتداد الوعى القومى في البلاد · فهبت الطبقات المثقفة تنادى بحياة زعيم السودان على عبد اللطيف ، وخرجت في مظاهرات سلمية معلنة سخطها على وأد أول جمعية لتحرير البلاد · وساهم طلبة المدرسة الحربية بالخرطوم مع مواطنيهم في إبداء شعورهم ضد التعسف الاستعارى ، فخرجوا في الشهر التالي لاعتقال على عبد اللطيف ، أي في شهر أغسطس سنة ١٩٢٤ عظاهرة مسلحة ، وطافوا شوارع العاصمة ، بين إعجاب المواطنين ومظاهر الحماسة الشديدة ·

وعندما علمت السلطات الرسمية بهذه المظاهرة بادرت بإرسال قوة انجليزية عاصرت الدرسة، على حين خرجت قوة انجليزية أخرى تتعقب المتظاهرين. وبعد انتهاء موكب الطلبة، عادوا إلى مدرستهم حيث وجدوا أبوابها منلقة في وجوههم، ولكنهم استطاعوا الدخول بعد أن هددوا القوة الانجليزية المحاصرة لمدرستهم، وحماوها على الانسحاب منهم بدأ الطلبة يتحصنون داخل المدرسة استعدادا للطوادى .

وكانت مستودعات الذخيرة بالمدرسة مليئة بالعتاد الحربي ، مما جمل الطابة في موقف قوى ، فاضطرت السلطات الاستعادية إلى استخدام وسائل الحداع والخيانة ، إذ لجأت إلى أولياء أمور الطلبة ، لحملهم على تسليم أسلحة المدرسة وعتادها ، بعد أن تعهدت لأولئك الآباء بعدم إنزال أى سوء بأبنائهم ، ولكن بعد أن أجاب الطلبة رجاء آبائهم ، بادرت السلطات البريطانية باعتقالهم في المدرسة ثم نقلت سبعة من تلامذة الصفوف الأحرار إلى سجن قسم الأشغال بخرطوم بحرى ، على حين ألقت بستة طلبة آخرين من زعماء المظاهرة في سجون العاصمة .

على أن طلبة المدرسة استمروا في تضامنهم مع إخوانهم المعتقلين ، وتابعوا إضرابهم عن الدراسة عشرين يوما ، فاضطرت السلطات إلى نقلهم في باخرتين نيليتين، رستا وسط بجرى النيل الأزرق بعيدا عن الشاطىء ، قبالة كلية غوردون ولكن الطلبة لم يستسلموا لليأس أو القنوط ، وإنما تمادوا في حماستهم حتى اضطرت السلطات أخيرا إلى نقلهم في منتصف شهر سبتمبر إلى السجن العام بخرطوم بحرى تمهيدا لمحاكمتهم ، وفي ١١ نوفمبر سنة ١٩٧٤ انعقدت الحكمة ، وأدين بعض الطلبة بالسجن لمدة ستة أعوام ، على حين أفرج عن البعض الآخر دون محاكمة .

وعاملت الحكومة الطلبة المسجونين معاملة سيئة ، فأودعتهم « سجن كوبر (١٠) » مع المجرمين ، وطبقت عليهم لائحة السجون ، من حيث إعطائهم

<sup>(</sup>۱) كوبراسم رجل انجليزى تولى إدارة سجن خرطوم بحرى . واشتهر بالقوة والجبروت، حتى لصق اسمه بهذا السجن وغدا علما عليه .

الخبز الردى. والطعام السي. ولذا أضرب الطلبة عن هذا الطعام ، واحتجوا على المعاملة القاسية ، وطالبوا بطعام أشبه بماكان يقدم لهم أيام الاعتقال . ولكن إدارة السجن رفضت طلبهم ، وزادت الأغلال الحديدية في أرجلهم عقابا لهم .

ثم رأت إدارة السجن أن تمادى فى إذلال أولئك الطلبة الأحرار ، بأن تضع الأغلال فى أبديهم كذلك ، ولذا اضطر الطلبة إلى الثورة داخل السجن ، كمروا الأبواب الخشبية بواسطة الجرادل الموجودة فى دورات المياه ، وخرجوا إلى فناء السجن ، حيث انضم إليهم سائر المعتقلين والمسجونين السياسيين . ولكن قوة انجليزية حضرت على عجل ، وحاصرت السجن ، فاضطر الطلبة إلى الاعتصام بورش السجن ومتابعة المقاومة . وعمدوا فى هذه الفترة العصيبة إلى يخزن علف البهائم ، وأخذوا ما به من الذرة ، وصنعوا منه « بليلة » كانت غذاء هم الوحيد لمدة تسعة أيام (١) .

وثار الرأى العام السوداني احتجاجا على سوء معاملة أولئك الطلبة ، ولكن دون جدوى . ثم إن إدارة السجن أصرت على منع أى طعام يرسله الآباء أو غيرهم إلى أبنائهم، إذ أرسل الجيش المصرى إحدى عرباته تحمل بمض الغذاء إلى أولئك الطلبة السجناء ، ولكن القوة الانجليزية المحاصرة للسجن مسادرت العربة ، وضيقت الخناق على هؤلاء الطلبة الآحرار .

وبرغم هذه النصر فات القاسية ظل الطلبة على مقاومتهم ، حتى علموا إذ ذاك بختل السردار، وما صاحب هذا الحادث من حمل القوات المصرية على الانسحاب من السودان . إذ دب اليأس في نفوس الطلبة ، واستسلموا في إباء للقوة الغاشمة . وعندئذ شكات السلطات البريطانية محكمة غير عادية أعادت النظر في قضية المسجونين جميعا . فشددت أحكام الإدانة على الطلبة ، بتكليفهم مثلا نقل الأربة والمواد البرازية ، كما أعيدت محاكمة أعضاء جمعية اللواء الأبيض لاشتراكهم مع الطلبة في ثورتهم داخل السجن . فحكم على الرئيس على عبد اللطيف بسبع

<sup>(</sup>١) عبد الله حسين ، المرجع السابق ، ج ، ص ٢٣٤ ، ٢٣٥ .

سنوات أخرى مضافة إلى الثلاث السنوات التي سبق أن أدين بها ، وشدرت أيضًا مدد العقوبة على سائر أعضاء الجمعية من السجونين (١) . جمعية الانحاد السودانى

ولما تمرض أعضاه جمعية اللواء الأبيض إلى الاضطهاد والاعتقال، تـكونت جمعية الاتحاد السوداني<sup>(٢)</sup> في أغسطس سنة ١٩٢٤ لمتابعة الجهاد في سبيل تحرير البلاد • وتولى رئاسة هذه الجمعية أحمد أمين المصرى ، ومن عضوية الضباط السودانيين بالمعاش . وسارت هذه الجمعية على نهج جمعية اللواء الأبيض ، وذلك بطبع المنشورات وتوزيعها على المواطنين لتبصرتهم بمساوىء الاستعمار البريطاتي ولكن سرعازما أدركت الحكومة خطورة هذه الجمعية الجديدة وفألقت القبض على رئيسها وسائر الأعضاء البارزين ،ثم قدمتهم إلى الحاكمة · فأدين أحمد أمين بالسجن سبع سنوات ، على حين شرد باقى الأعضاء في أقاصي البلاد . وخمدت بذلك أصوات دعاة التحرير في السودان، وأصبحوا مين سجين ومعتقل ومنني في بلاد نائية .

اظر « محيفة الرأى العام » السودانيه - عدد ٣٢٨ ، بمناسبه استقلال السودان، صدر فی ۲۱ مارس ۱۹۵۲ .

<sup>(</sup>١) نقل الضابط على عبد اللطيف إلى مصر في ما يو سنة ١٩٣٨ ليعالج من ارتجاج في المغ بسبب ضربة أصابها به أحد زملائه منالمساجين السياسيين ، وتوفى إلى رحمة الله في ١١٩ كتوبر سنة ١٩٤٨ . أما عبيد الحاج فظل في السجن حيث بلغت مدد العقوبة التي أدين بها تسعة عشر عاماً ، وانتقل إلى جوار ربه ، وهو في السجن سنة ١٩٣٢ م .

<sup>(</sup>٢) هناك رأى يذهب إلى أن هذه الجمعية نشأت في أواخر عام ١٩٢١ أي قبل جمعية اللواء الأبيض ، وتم تشكيلها في منتصف سنة ١٩٢٢ . وكانت منذ بدايتها جمعية سرية ، أجاد المشرفون عليها إخفاء اسهاء اعضائها حتى لايتعرضوا لأذى الحكومة . وينسب تشكيلها وتنظيم سريتها لمل عبيد الحاج الأمين ، ونفر من أصدقائه . وبدأوا نشاطهم السياسي بلصق منشورات تورية على الجدران تحمل تنديدا بالسياسة الانجليزية. ثم انضم كثير من أعضاء هذه الجعية مثل عبيد الحاج الأمين إلى جمية اللواء الأبيض بعد تـكوينها ، وتعرضوا للاُذي والاضطهاد الذي لحق بأعضاء هذه الجمعية الجديدة . أما سائر اعضاء جمعية الاتحاد السوداني فظلوا يعملون سرا ، وقاموا بنشاط واسع في جمع التبرعات لأسر المعتقلين من أعضاء جمعية اللواء الأبيض ولكن هذه السرية التامه لم تمكن الجعيةمنالعيش طويلا ، وانتهى عهدها بعد تشريدجمية اللواء الأبيس بوقت قصير

مفنل السردار

وساعد الإدارة على تسكميم أفواه الأحرار في السودان، ومنعهم من تجديد نشاطهم حادث مقتل السردار سيرلى ستاك ، حاكم عام السودان إذ ذاك وسردار الجيش المصرى في نفس الوقت . فني يوم الأربعاء 19 نوفمبر سنة ١٩٣٤ ، أي في صبيحة اليوم التالى لإعلان طلبة المدرسة الحربية للمصيان في سجن «كوبر» أطلق مجهولون النار على السردار سيرلى ستاك وهو خارج من وزارة الحربية بالقاهرة ولقى حتفه إثر هذا الحادث .

وأهاج مقتل السردار ممثل الاحتلال البريطاني في مصر ، وهو الاورد اللنبي ، الذي استغل هذا الحادث لحدمة المآرب الاستمارية في السودان، إذ خرج في موكب حربي في مساء ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ قاصدا مقر رئاسة الحكومة المصرية ، وقدم لها أعجب إنذار عرفه التاريخ ، فلم يكتف اللورد اللنبي بطلب تعويض قدره نصف مليون جنيه من مصر ، وإنما رأى انتهاز هذا التوتر السياسي وقتل حركة التحرير في السودان .

وعمد اللورد اللنبي إلى تحقيق هذا الهدف الأخير بأن أقحم في إنذاره إلى مصر هذين الشرطين: الأول ، أن تصدر الحكومة المصرية في خلال أربع وعشرين ساعة الأوام، بإرجاع جميع الضباط المصربين ووحدات الجيش المصرى من السودان . والثاني أن تبلغ المصلحة المختصة في مصر بأن حكومة السودان من البريطانية ) ستزيد مساحة الأطيان التي تزرع في أرض الجزيرة بالسودان من ...ر٣٠ فدان إلى عدد غير محدود .

وكشف هذا الانذار البريطاني عن الأهداف الحقيقية ، والنوايا الحفية التي أعدتها انجلترا لتحقيق مآربها في السودان . ذلك أن حادث مقتل السردار يخص مصر وحدها ، ولا داعي مطلقا لاستغلاله في الضغط على حركة التحرير والوعي السوداني . ولكن بريطانيا كانت تتوق إلى هذه الثغرة للتدخل في إدارةالسودان بشكل سافر ، وشـل التحالف القائم بين الجهاد السوداني والمصرى . إذ أزعجها

التماون الوثيق بين قادة التحرير في مصر والسودان ، واستناد الزعماء السودانيين على ضباط الجيش المصرى في المجاهرة بأصواتهم ضد الاستعمار البريطاني.

ولذا وجدت انجلترا في إبعاد الفرق المصرية عن السودان سبيلا لإضعاف الجهاد السوداني ، وطريقة تمكنها من الأنفراد في البطش بزعماء هذا الجهاد ، ثم إن إبعاد النفوذ المصرى عن السودان يؤدي إلى إضعاف الروح العربية التي بدأت تستيقظ ، والتي أخذت تذكر الأهالي بمساوىء العملاء الإنجليز من أمثال بيكر وغوردون وكانت الأغاني الوطنية والأناشيد السودانية تجد في اللغة العربية متنفسا للتعبير عن أحاسيس الناس ومشاعرهم ، وتربى الجيل الناشيء على الوطنية وحب البلاد .

وفضلا عن ذلك فإن انجلترا كانت نخشى عودة الجيش المصرى إلى السودان وما يترتب على ذلك من إعادة قصة الكشف عن المطامع البريطانية في قارة أفريقيا. فرأت في حادثة مقتل السردار الفرصة السانحة لإبعاد هذا الشبح المصرى الذي وقف لها من قبل المرصاد ، ولتستطيع القيام وحدها بتحقيق مشاريمها في قارة أفريقيا على حساب السودان .

أما عن زيادة الأراضى الزراعية في السودان ، فاستهدفت انجلترا من إقحامها في الإندار إزعاج الحكومة المصرية ، وتهديدها بسحب كميات كبيرة من الياه، وقتل النشاط الزراعي في مصر · وبرهنت الأحداث التي تلت هذا الاندار على أن التهديد عياه النيل كان أعظم خطوة أدت إلى دفع حركة التحرير السودانية إلى الأمام ، وحصولها على معونات لاحدلها من مصر ، على عكس ما توقع الانجليز من التماد المصريين عن السودانيين وتسليمهم وخضوعهم للقوة · إذا دركت السلطات المصرية أن بريطانيا تريد أن تنفس جر ثومة خطيرة بينها وبين السودانيين ، بخلق مشكلة في مياه النيل ، واستغلالها في التفرقة بين هذين القطرين الشقيقين .

ولذا أتخذت مصر شعارها منذ هذا الانذار ، وهو العمل بكافة الطرق على إخراج الانجليز من السودان ، ومد يد المعونة إلى المكافحين من أهل هذه البلاد مهما كافها ذلك من جهد ومال ، إذ رأت أن ذلك هو السبيل الوحيد للمحافظة

على دوح الأنناء والمحبة بينها وبين السودان ، وقتل كل دسيسة إستعارية تدخــل لانفرقة بينهما ·

نم انهن أحداث الاندار البربطاني برفض الحكومة المصرية ، التي تولاها إذ ذاك معد زغلول ، إخلاء السودان ، وقدمت إستقالتها إحتجاجاعي هذه المطالب الإنطانية الحطيرة . ولكن الإحتلال الانجليزي في مصر ، شكل وزارة أخرى البربطانية الحطيرة ، وسخرها في إصدار الأوامر إلى الفرق المصرية ، بالسودان من سنعه وإخراجه ، وسخرها في إصدار الأوامر إلى الفرق المصرية ، بالسودان انادرة البلاد .

وفي نوفير سنة ١٩٢٤ وصلت فعلا هذه الأوام إلى القوات المصرية بالسودان، وأصبح الموقف في البلاد خطيرا جداً . ذلك أن الضباط السودانيين في الجيش المصرى رأوا عدم إطاعة هذه الأوامر ، ونادوا بعودتهم إلى مصر مع إخوانهم من الضباط المصريين إذا أصرت السلطات البريطانية على تنفيذ مطامعها وأهدافها . ولذا أصبح أولئك الضباط السودانيون حملة شعلة الكفاح السوداني في هذه المرحلة البكرة من تاريخ السودان السياسي ، والأمناء على رسالة زعيمهم الأول الضابط على عبد اللطيف .

واتفق قادة هذه الحركة السودانية على تعبئة وحدات الجيش السودانى بجميع جنوده وضباطه، والسير في موكب حربي يخترق شارع غوردون، والاتجاه إلى تكنات الجيش المصرى في خرطوم بحرى لمشاركة المصربين في كل خطوة بتخذونها. وبدأ الركب العسكرى السوداني تحركه يوم الخيس ٢٧ نوفمبر، وعلى رأسه من الضباط سليمان محمد، وعبد الفضيل الماس وحسن فضل الولى وعلى البنا وثابت عبد الرحيم.

وبلغ عدد هذه القوة السودانية مائة وعشرين جنديا ، كلهم إيمان بحق بلادهم، وكلهم إخلاص في تعاويهم مع المصريين ولكن الجيش الانجليزي تصدي لهم بالقرب من كوبري خرطوم بحرى ، وصمم على إعادتهم إلى تكناتهم ودفض الجنود السودانيون إطاعة هذه الأوامر الجائرة ، وصمموا على تنفيذ أغراضهم .

ولذا بدأ الانجليز بإطلاق النار ، فأجابهم السودانيون بالمثل ، ودارت رسمي معركة عنيفة استمرت زها. أربعة وعشر بن ساعة ·

وكان النصر بادى، الأمر حليف السودانيين ، حيث أنزلوا بالقوة الانجليزية خسار فادحة . ولكن السلطات البريطانية عززت جيشها بحيث أصبح من الكثرة والعتاد مالا طاقة به للقوة السودانية الصغيرة . ولذا سرعان ما استشهد في المركة الضابط عبد الفضييل الماس ، معلنا إراقة دمه غذاء لشجرة الحرية في السودان ، وتدعيا لفروعها الباسقة الممتدة إلى ساء مصر . ثم انتهت المركة أخيرا بالقبض على باقي الضباط السودانيين بعد أن فرغت منهم الذخيرة ، وضربوا أروع الأمثلة على شهامة السوداني ورفضه للنسيم .

وتمادى الاستعار فى بطشه ، فأعدم سليان محمد وحسن فضل المولى وثابت عبد الرحيم ، على حين حكم بالسجن خمسة عشر عاما على الضابط على البنا<sup>(1)</sup> . وخمدت بذلك حركة الجهاد السودانية بعد أن أطاح البريطانيون برؤوس قادتها العسكريين ، على نحو مافعلوه من قبل برؤوسها السياسية أمثال على عبد اللطيف وعبيد الحاج الأمين .

# الوعي السياسي

مؤتمر الخريجين :

دخلت مرحلة الكفاح السوداني في دورها الثاني بعد جلاء الجيوش المصرية عن البلاد، إذ حمل لواء هذا الجهاد الطبقة الثقفة من خريجي المدارس السودانية والمصرية، التي تشبعت بتعاليم على عبد اللطيف وغيره من زعماء حركة التحرير الأولى. ولكن ظلت أصوات هذه الجماعات المثقفة خافتة حتى أتاحت لها الظروف العالمية الانصال بمصر، والاستناد إليها مرة أخرى في مهاجمة الاستعاد البريطاني.

4

<sup>(</sup>١)أ نظر الحركة الوطنية فى السودان (الرسالة الثانية التى أصدرها الاستاذ اسماعيل الأزهرى فى اول مارس سنة ١٩٤٧) .

وكان هذا العامل العالمي هو ظهور مقدمات الحرب العظمى الثانية ، واقتراب لذر تلك الحرب من حدود السودان ، إذ هاجمت إيطاليا الحبشة سنة ١٩٣٥ م واستولت عليها ، ثم أصبحت بهدد بلاد السودان ، وتتطلع إلى النهام المناطق المجاورة منه . فسارعت انجلترا إلى عقد اتفاقية سنة ١٩٣٦ م مع مصر ، وصحت للما عقتضى ذلك بمودة بعض فرق جيشها إلى السودان . واستهدفت انجلترا من هذه الخطوة استخدام الجيوش المصرية في صد الزحف الإيطالي المنتظر عن السودان، واستغلال اسم مصر مرة أخرى في الاحتفاظ بالسودان بعيسدا عن المطامع الأوروبية .

وحرست انجلترا على ألا عمكن الجين المصرى العائد إلى السودان من الانصال بالزعماء الأحرار في البلاد ، أو مناصرتهم في جهادهم على نحو ماسبق في الحوادث الماضية . فجعلت الحاكم العمام البريطاني هو المشرف على الفرق المصرية والإنجليزية بالسودان ، كا وضعت نظاما لمراقبة الضباط المصريين مماقبة تامة في حركامهم وسكناتهم . ثم عززت الإدارة البريطانية بالسودان قبضها على البلاد حتى لايفلت منها زمام الموقف بعد عودة الجيش المصرى . فجعلت للمدير الإنجليزي في السودان ، نائبا له انجليزيا كذلك ، حتى إذا غاب أحدها عن مقر عمله لسبب من الأسباب ظلت المديرية أو «المعقل » ، كا محاها شيخ الاستعاد البريطاني ماك مايكل « في مد بريطانية أمينة ، عند من التردى في غمار الحركة الوطنية (۱) » .

على أن مصر رأت في عودة جيشها سبيلا للأخذ بيد السودانيين ، وطريقا يفتح أمامهم باب الأمل والعمل على التحرر من الطغيان البريطاني . فلم تأبه بهذه العراقيل التي وضعتها حكومة البلاد البريطانية لمنع الجيش المصرى من أداء واجبه كاملا نحو السودانيين ، وجاهدت قدر طاقتها على أن تستفيد من عودة الجيش في منع الإنجليز من التمادي في تحقيق مآربهم في السودان. وكشفت مصر

<sup>(1)</sup> Macmichael, The Sudan, 105.

في وضوح عن هذه النوايا الطيبة عندما أعلنت في معاهدة ١٩٣٦ أن غايتها من الاشتراك في إدارة السودان ، هو العمل على « رفاهية السودانيين (١) » .

وجا. هذا الإعلان المصرى الصغير في مبناه ، الكبير في ممناه ، عثابة دعوة الى السودانيين الطرد الياس والقنوط ، وتجديد النشاط والجهاد في سبيل تحرير بلادهم ، واستحابت الطبقات المثقفة في البلاد فملا للنداء المصرى ، وبدأت تجتمع وتتلاقى ، وتناقش وتدرس الوسائل التي تكفل لهم أداء واجبهم نحو الوطن ، وفي صيف ١٩٣٧م راودتهم في البلاد و تحريرها ، سليم بخصوص النهوض بالبلاد و تحريرها ،

و تحمس المتقفون جيما لهذه الفكرة الجليلة بدون استثناء ، وأقبلوا يتدارسونها حتى اتفقوا في فبراير سنة ١٩٣٨ على تشكيل هيئة تمثلهم جيما ، وأطلقوا عليها اسم « مؤ عر الخريجين (٢) » . وولدت هذه الهيئة ميلاداً مشرفاً ، إذ سجل ألف وسمائة شخص من المتقفين أسماءهم في هذا المؤتمر ، الذي أصبح أمل البلاد في المطالبة بحقوقها ، كما حضر الاجماع الأول له نحو ألف ومائة وتمانين عضوا ، عا ينهض دليلا على شدة إحساس أولئك المواطنين بواجبهم ، وإيمانهم بالقضية التي اجتمعوا من أجلها .

واستهل المؤتمر أولى جلسانه بانتخاب لجنة دائمة تتكون من ستين عضوا للاشراف على الأعمال والقرارات التي يتخذها . ثم انتخبت هذه اللجنة الدائمة

<sup>(</sup>١) معاهدة سنة ١٩٣٦ ، المادة الرابعة ؟

G. E. kirk. A Short History of The Middle East (1952), 172
 (2) Ducan, op. cit, 189, 190

<sup>(</sup>٣) سبق تكوين هذا المؤتمر محاولات عديدة من الطبقة المثقفة في البلاد لتكوين ناد يضمهم . واستطاع المثقفون في العاصمة أن يؤسسوا لهم مكانا في أم درمان عرف باسم و نادى الحريجين » لأنه اقتصر على الاشخاس الذين أتموا تعليمهم في معاهد العاصمة ، وأهمها كلية غوردون . وأسندت رئاسة هذا النادي إلى مستر سمبسون مدير الكلية السالفة . ولكن عندما اشتد الوعى القومي رأى المثقفون تكوين هيئة عامه نضم الحريجين جيعا في سائر أنحاء البلاد ، وتضطلع بإصلاح شئون الأهالي الاجتماعية والسياسية . ومن هذه الفكرة نبتت هيئة هم وتم الحريجين » المذكور في النص السالف .

بدورها سنة عشر عضوا من بينها ليكونوا الهيئة التنفيذية التي تعبرعن شخصية هذا المؤتمر . وبعد أن انتهت الجلسة الأولى لمؤتمر الخريجين ، بدأت الهيئة التنفيذية تعمل على الاتصال بالحكومة لتخبرها بميلاد هذه الشخصية الجديدة في أسرة السودان ، ولتبلغها القرارات التي انخذها الأعضاء

وفى ٢ مايو بعث سكرتير المؤتمر ، وهو السيد اسماعيل الأزهرى ، بخطاب إلى السكرتير الإدارى يذكر فيه طريقة تشكيل اللجنة التنفيذية ، ويبين له الأهداف التي انخذها المؤتمر برنامجا له . وجاء في هذا الخطاب أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق أمرين:

١ – رفع مستوى الشعب الاجتماعي بتنظيم وسائل التعاون بين شتى طبقاته
 وبغير ذلك من الأساليب التي تكفل له العيشة الراضية .

٢ – الاشتراك مع الحكومة في مناقشة المسائل التي تهم البلاد، وتزويدها بالآراء التي تنير لها السبيل في رسم خطتها إزاء هذه المسائل ()

ثم أوضح الخطاب أيضا في عبارات رقيقة أن المؤتمر لا يهدف بذلك إلا إلى الصالح العام ، وأنه لا يبغى مطلقا عرقلة الأداة الحكومية أو الاعتداء على اختصاصاتها ولكن برغم هذا كله ، جاء رد السكرتير الإداري<sup>(1)</sup> على مؤتمر الحريجين مخيبا للآمال ، إذ أشار الرد إلى أن الإدارة أخذت علما بوجود المؤتمر ، وأنها تعتبر ماجاء في خطاب السيد الأزهري تعبيرا شخصيا عن آراء أعضاء المؤتمر، الذي لا يمثلون – في نظرها – بأية حال من الأحوال الشعب السوداني ، ولا يصح لهم التسكلم باسمه ،

وبذلك هدم رد السكرتير الإدارى الأغراض الحقيقية التي استهدفها الخريجون من تشكيل هيئة عامة تضمهم . وركدت أعمال المؤتمر فعلا بعد ذلك ، وأصبح

<sup>(</sup>۱) Ducan, op. cit, 191, 192.

(۲) ساعد الحاكم العام في إدارة السودان ثلاثة أشخاس بريطانين يحمل كل منهم لقب مكرتبر، ويختص الأول بالادارة والثاني بالمالية والثالث بالقضاء . وجرى العرف على أنه الكرنبر الاداري هو نائب الحاكم العام في تصريف المهام المختلفة .

أعناؤه عاجزين عن السير قدما نحو تحقيق أهداف البلاد وظلت عالة الركور عنى سنة ١٩٤٠ عندما بشت مصر في هذا المؤتمر من دوحها وساعدته على أدام رسالته . إذ زار السيد على ماهر السودان في ذلك المام ، وأعد له أعضاء مؤتم الخريجين حفلة شاى ، ألتي فيها الخطباء عدة كلات أوضحوا فيها افتقارهم إلى المساعدات المالية ، التي تساعدهم على بلوغ أهدافهم الاجماعية . وفي ختام الحفل طالب زعاء المؤتمر من مصر أن تمدهم بالمونة (١) وأشاروا إلى أنهم يعلقون عليها الكثير من الآمال ، بعد أن شلت الإدارة جهودهم وأعمالهم .

وجاء انجاه مؤتمر الحريجين إلى مصر حدا فاصلا في علاقة الادارة البريطانية مه ، إذ أدركت أن هذه الهيئة لها خطرها الاجتماعي والسياسي ، وأنه من الخطأ النهاون في تقدرها أو التقليل من شأنها . فانقلبت السلطات الحكومية من سياسة التجاهل إلى سياسة العنف ، وألقت بأعضائه من الموظفين إلى المدن النائية عقابا لهم على نشاطهم السياسي ، على حين راقبت في حذر تام سيار الأعضاء المقيمين بالخرطوم .

ولكن مؤتمر الخريجين لم يستسلم لليأس ، ودأب على متابعة رسالته في خدمة البلاد وحفظ حقوقها · ورأى المؤتمر سنة ١٩٤٢ أى أثناء نشوب الحرب العالمية الثانية أن يتقدم بمذكرة للحاكم العام للسودان ، يشرح فيها الأمانى القومية للبلاد، وبطالب بالعمل على تنفيذها ، وجاء في هذه المذكرة التاريخية ما يأتى :

لا يتشرف مؤتمر الخريجين العام بأن رفع إلى معاليكم بصفت كم ممثلين لحسكومتي حاحبي الجلالة المذكرة التالية التي تعبر عن مطلب الشعب السوداني في الوقت الحاضر ... راجيا أن بجد التقدير الذي تستحقه والترحيب الذي يطمع فيه ، وهو بعد واتق من أنها تعبر تعبيرا صادقا عن ميول وأماني هذه البلاد .

ا - إصدار تصريح مشترك في أقرب فرصة ممكنة من الحسكومتين الإنجليزية والمصرية بمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بمدالح بمباشرة،

<sup>(1)</sup> Ducan, op cit, 193, 194.

وإعاملة ذلك الحق بكل الضمانات التي تكفل حوية التعبير عن ذلك الحق في حرية نامة ، كما تكفل للسودانيين الحق في تكييف الحقوق الطبيعية مع مصر باتفاق عاص بين الشعبين المصرى والسوداني .

٢ - تأسيس هيئه عثيلية من السودانيين لإقرار الميزانية والقوانين .

٣ - تأسيس مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين وتخصيص ما لايقل
 عن ١٢٪ من الميزانية للتعليم .

ع - فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية .

و الغاء قوانين المناطق المقفولة ، ورفع قيود الاتجار والانتقال عن السودانيين داخل السودان .

٣ – وضع تشريع بتحديد الجنسية السودانية .

٧ – وقف الهجرة إلى السودان فيما عدا ما قررته المعاهدة الانجليرية
 المصرية.

٨ – عدم تجديد عقد الشركة الزراعية .

بالم الم الم الم الم الم الم و الأولوية في الوطائف و ذلك :

- (۱) بإعطاء السودانيين فرصة الاشــتراك الفعلى في الحـكم بتعيين سودانيين في وظائف ذات مسئولية سياســية في جميع فروع الحـكومة الرئيسية .
- (<sup>1</sup>) قصر الوظائف على السودانيين ، أما المناصب التي تدعوالضرورة لمائها بغير السودانيين تملأ بعقود محدودة الأجل بتدرب في أثنائها سودانيون لمائها في نهاية المدة

 ١٢ – وقف الاعانات لمدارس الارساليات وتوحيد برامج التعليم في الشال
 والجنوب(١) .

وجاءت هذه المذكرة عنوانا على صحة فهم أعضاء مؤتمر الخريجين لأحوال بلادهم، وما يكفل لها الهناء والرق إذ أكدت المذكرة حرص السودانيين على بقاء المودة والأخاء مع الشعب المصرى، وأن يترك لهما وحدها تنظيم علاقاتهما دون تدخل مفسد من الجانب البريطاني . ثم إن سائر المطالب التي تضمنهاالذكرة تعتبر صدى للمفاسد التي أحس بها المواطنون، والتي شلت سائر المرافق بالبلاد . وبذلك اكتسب مؤتمر الخريجين بهذه المذكرة صفة صحيحة نخول له التحدث بالم وبذلك اكتسب مؤتمر الخريجين بهذه المذكرة صفة صحيحة نخول له التحدث بالم الشعب السوداني في وقت ليست فيه أبة سلطة رسمية عمل هذا الشعب، ومحافظ على حقوقه وسلطانه .

ولكن هذه الصراحة التامة التى اتصفت بها مذكرة مؤتمر الخريجين، والطابع الشمبي الذي اكتسبته هذه الهيئة المثقفة أقلقت بال الاستعار، وأطاحت بصوابه وتفكيره الهادي و إذرد السير دوجلاس نيوبولد السكرتير الاداري على هذه المذكرة رداً قاسياً ، كشف عن أن الادارة البريطانية قد فقدت صوابها ، وأنها ترتعد خوفا من التأييد الشعبي الذي لصق عؤتمر الخريجين . وجاه في رد ذلك السكرتير الاداري على أعضاه مؤتمر الخريجين ما يلى :

«كلفنى صاحب المعالى الحاكم العام أن أبلغكم أنه اطلع على مذكرتكم المؤرخة ٣ إبريل ١٩٤٢ . ويلاحظ معاليه أن الكثير من مطالبكم المدونة بها يمس مباشرة مركز السودان السياسي ودستوره ... وحكومة السودان ليست مستمدة لأن تبحث أمر تنقيح ذلك الدستور مع أية مجموعة من الأشخاص الا أنه إذا قررت الدولتان المتعاقدتان (أى انحلترا ومصر) في أى وقت إعادة النظر في الاتفافية أو المعاهدة ، في كومة السودان تأمل أن تستشير الرأى السودان

<sup>(</sup>١) أنظر مضمون هذه الوثيقة في كتاب « Mekki Abbas, Sudan Question وصعيفة الرأى العام ( السودانية ) عدد ٢٢٨٤ – مارس ١٩٥٦ .

المثول و ولكن لا يمكن لحكومة السودان أن تمطى وعدا إلى أية مجموعة من الدولتين المتعاقدتين ولا باسمها هي .

وزيادة على ذلك س أن مؤتمر الخريحين بدعواه تمثيل جميع السودانيين و بمحاولة المحويل صفته إلى هيئة سياسية وطنيه ، ليس فقط يستحيل عليه أن يحتفظ بالتعاون المحكوم ، بل ان يكون له أمل في استمرار اعتراف الحكومة به . هذا وإن المؤتمر بنقد بمه المذكرة التي هي موضوع هذا الخطاب ... قد فقد ثقة الحكومة المؤتمر بنقد بمن أن تمود إلا إذا أعاد تنظيم شئونه بحيث تكون الحكومة وائقة من بولا يمكن أن تمود إلا إذا أعاد تنظيم شئونه بحيث تكون الحكومة وائقة من بولا بمكن أن تمود إلا إذا أعاد تنظيم شئونه بحيث تكون الحكومة وائقة من بولا بمكن أن تمود إلا إذا أعاد تنظيم شئونه بحيث الكون الحكومة وائقة من بولا بمكن أن تمود إلا إذا أعاد تنظيم شئونه بحيث الكون الحكومة وائقة من بولا بمكن أن تمود إلا إذا أعاد تنظيم المؤلمة المؤلمة وائلة من المؤلمة وائله المؤلمة والمؤلمة وائله المؤلمة وائله المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة وائلة والمؤلمة والمؤلمة

ولهذه الأسباب التي دونتها آنفا يجد صاحب المعالى الحاكم العام أنه ليس في إستطاعته أن يقبل هذه المذكرة، وهي لذلك مردودة إليكم ... ونهائيا أنه يقحتم على الحكومة أن تصر على أن يحصر المؤتمر نفسه في الشئون الداخلية ، وأن يقلع عن أي دعوى صريحة أوضحنية في تمثيل البلاد تمثيلا عاما ، وأنها ستصر على ذلك ، عن أي دعوى صريحة أوضحنية في تمثيل البلاد تمثيلا عاما ، وأنها ستصر على ذلك ، وهكذا أكدت الإدارة البريطانية في ردها على مطالب مؤتمر الحريحين إنكارها له الدفاع عن حقوق البلاد أو المطالبة بها ، واعتبرته أداة من أدواتها الإدارية خاضعة لمشيئتها وكذلك لإنذاراتها وتهديداتها .

## تعضيد النفوذ الديني للأمانى القومية

#### المرعية

تمرض مؤتمر الخريجين إلى هزة عنيفة بعد رفض السير دوجلاس نيوبولد الطالبة ، ذلك أن الحكومة جهدت على بث الفرقة في سفوف أعضاء المؤتمر الإنشقاق والحلاف فعلا في الصغوف المندما دادى بعض الأعضاء بالتمسك التام بمطالب المؤتمر كا جاء في المذكرة التي

<sup>(</sup>١) صعيفة الرأى العام السودانية ( العدد السالف الذكر ) .

سبق أن تقدم بها ، والعمل على تحقيقها بكافة الوسائل ، على حين جنح البعض الآخو إلى مهادنة الادارة ، ورأى إعتناق سياسة التحايل والمرونة لتنفيذ مطالب البلاد ،

وكاد هذا الانقسام في الرأى يودى بوحدة المؤتمر ، ويهدد صرح بنيانه ، لولا أن تداركت رجال الطبقة المثقفة في هذا الوقت العصيب البيوت الدينية في السودان، واتجهت إلى مؤارزتهم في جهادهم من أجل تحرير البلاد ، وكان زعماء هذه البيوت الدينية منصر فين حتى ذلك الوقت إلى شئون طوائفهم ، يفقهونها في الدين ويرسمون لها سبيل الهداية والرشاد ، مؤثرين الابتعاد عن المسائل السياسية أو الانتها في تياراتها . واشتهر من هذه البيوت الدينية الميرغنية والمهدية ، اللتان أصبحتا في تياراتها . واشتهر من هذه البيوت الدينية الميرغنية والمهدية ، اللتان أصبحتا توتين هامتين في البلاد في الوقت الذي حسدت فيه الأزمة السالفة في مؤتم الخريجين . وقد بادرتا في ذلك الوقت العصيب باحتصان أعضاء عذا المؤتمر ، ومساعدتهم على الخروج من أزمتهم ، وتشجيعهم على خدمة مصالح البلاد

ولم يكن عجبا أن عمرج النفوذ الدينى بنشاط الطبقة المثقفة في سهولة ويسر وبانسجام تام · ذلك أن الأهداف السامية التي عمد المؤتمر إلى تحقيقها ، وإنقاذ البلاد من وطأة الاستماد قربت بين سائر أبناء الوطن السوداني على اختلاف مشاربهم، دينية كانت أم دنيوية · ثم إن الجماعات الدينية لم تجد في أداء رسالها الجديدة في ميدان السياسة صعوبة أو شيئا غريبا عنها ، فهي لم تكن عمول نام عن الأهالي وآلامهم ، وإنما أدرك مساوئهم الاجماعية ، ومتاعبهم السياسية أثناء أداء رسالها الدينية .

والممروف أن الطوائف الدينية بالسودان لم تقصر نشاطها على مسائل الدن وإرشاد الناس إلى مناسكه وطقوسه فحسب، وإنما أمهمت في تنظيم حباب الاجماعية، وإعدادهم لما يكفل لهم عيشة راضية هنية. فانتشروا في سائر إرجاء البلاد، يعاونون الناس على حل مشاكلهم المتعلقة بالأسرة أو حقوق الجيرة، ال غير ذلك من النواحي التي لا تختلف كثيراً عما استهدفته الطبقة المثقفة من أعضاء مؤتمر الخريجين ، وما نادوا به من آراء إجماعية للا خذ بين الشعب السوداني



وتمتبر الميرغنية نموذجاً لهذا النوع من النشاط الديني في السودان. ومؤسر هذه الطائفة هو « محمد عمان الأمير عنى » الذي بدأ دعوته في النوبة منذ سنة ١٨٣٦ م . واشتهر بالتقوى والورع ، واجتذب بذلك كثيراً من الأتباع .

ثم انتقل بمد ذلك إلى كردفان ودعا أهلها أيضا إلى الدخول في طريقته ، ولق نجاحاً عظيما في تلك الجهات حتى كثر عددأتباعه · وأنجه بعد ذلك أيضاً إلى سنار حيث اتخذ من القبائل المحيطة بها ميداناً لنشر تعالميه (١).

ونجحت دعوة محمد عثمان في شرق السودان نجاحاً عظيما بسبب كثرة القيائل المربية هناك . ومما ساعد على تأصل جذور طريقة الميرغنية في هذه الجهات أن محمد عثمان تزوج من هذه القبائل المربية وغدا له أنصار متحمسون لطريقته وتعالمها. وأسس في ذلك الوقت مدينة الختمية في منطقة كسلا، وغدت المقر الرئيسي للحركة التي نسبت إليه ، والتي عرفت أيضاً باسم الختمية نسبه إلى المدينة السالفة.

وجاء نجاح هذه الحركة الدينية دليلا قاطماً على تأصل المروبة في السودان وما يلازمها من شدة التمسك بالإسسلام بين الأهالي . ثم أن تدعيم نفوذ الميرغنية ساعد السودانيين على مقاومة أعمال غوردون التي استهدف منها القضاه على الإسلام والمروبة في بلادهم.

والسيدعلي الميرغني هو الزعيم الحالي لطائفة الختمية (٢). وخص هذا السيدبتا بيده قادة السياسة منذ سنة ١٩٣٠ . ثم أن طائفة الختمية عضدت الطبقة المثقفة ، الاجم عندما شردت السلطات البريطانية في السودان بمض أعضا مؤتمر الخريجين

غير ذلك من النواح (1) Arnold, The Preaching of Islam.

رو عر الخريجين ، , Confraternities (February ، مؤتمر الخريجين ، , The Religious Confraternities

منة ١٩٤٢، إذ وقفت إلى جانب حزب الاشقاء الذي صارت إليه مقاليد السلطة السلطة المؤتمر ، وآزرته في جهاده لتحرير السودان عن طريق التعاون العلان

ورنب على ذلك ازدياد المخاوف عند السلطات الاستمارية ، ولاسيا أن السبه على الميرغني يعتبر زعيم البلاد الروحي ، ولتوجيها به أر بعيد في مجريات الأحداث . فعمدت الحكومة إلى خلق قوى أخرى تناوى الميرغنية وتهد من كيانها . ولكن هذه المحاولات الاستمارية تحطمت أمام قوة أوتاد تلك الطائفة الدينية ، وصلابة عود زعيمها ومرشدها الروحي ، ومن نم دأبت الختمية على الدينية ، وصلابة عود زعيمها ومرشدها الروحي ، ومن نم دأبت الختمية على مناصرة الأحزاب الاتحادية ، وعملت جاهدة في نفس الوقت على قدعيم جذور الإسلام والمروبة في السودان .

#### المهرية:

وفي الوقت الذي شجعت فيه المبرغنية رجال السياسة في السودان بدأت المهدية تستيقط من ثباتها ، لتؤدى رسالها في خدمة الحركة السياسية والوعى القوى بالبلاد. وكان بهوض المهدية حدثا هاما في تاريخ السودان ، وعنوانا على الروح الفتية الكامنة عند أهل البلاد . إد دأب الاستمار البريطاني على مراقبة أتباع المهدى ، المروفين باسم الانصار منذ استرجاع السودان ، لعلمه بقوبهم وعدم خضوعهم للضيم . فشتت الإدارة زعماء المهدية في أرجاء البلاد ، وقضت في عنف على حركة قد تحدثهم نفسهم للقيام بها .

و رجع الفضل في يقظة المهدية إلى السيد عبد الرحمن ، الذي جاهد جهادا شاقا في سبيل متابعة الرسالة التي تلقاها عن والده المهدى العظيم . فكان في صدر حياته مثالا للشباب المكافح ، المتحلى بالصبر وقوة الجلد . ولكن مجهوداته ظلت تتعثر برغم ما أظهره من نشاط بسبب قسوة الرقابة الاستعارية . وظل موقف المهدية واكداحتي قامت الحرب العظمي الأولى سنة ١٩١٤ .

وحدث بمطالع هذه الحرب تغير في موقف بريطانيا إذاء العالم الإسلامي والعربي

الذي يكون السودان جزءا هاما منه . إذ انضمت تركيا صاحبة السيادة القديمة على العالم المربى إلى جانب ألمانيا ، وغدت بذلك في صفوف أعداء انجلترا وحلفائها. ورأت تركيا أن تتوسل باسم الدن الإسلامي إلى محاربة انجلترا، وتقض مضجعها في البلاد الإسلامية التي احتلماً ، مثل مصر والسودانوالهند · فأعلنت غداة دخولها الحرب أنها في جهاد مقدس ضد الانجليز ، الذين انتهكوا حرمة العالم الإسلامي ، وسيطروا على أهم بقاع فيه (١)

واخذت تركيا بعد ذلك تتصل بكبار رجال الدين في البلاد الإسلامية ،ولاسها في الجهات الخاصمة للنفوذ البريطاني لتحصل مهم على تصديق بإعلان الجهاد المقدس وإلهاب الحاسة الدينية في نفوس الأهالي · ولكن بريطانيا لم تقف مُكتوفة الأبدي امام هذه الدعوة التركية الخطيرة ، وبدأت بدورها تعمل على إفساد إعلان الجهاد · فأخذت تتصل بقادة العالم الإسلامي والعربي ، تذكرهم بما آسيد الأتراك أيام سيادتهم القديمة عليهم ، وتعدد لهم أعمال القسوة والعنف التي أثرلها الإدارة المنمانية بإخوانهم وبني جلدتهم .

ولم تكتف أنجلترا بذلك وإنما عمدت إلى التودد إلى رجال الدين وكسبهم إلى جانبها . فأخذ الحكام البريطانيون يستدعون قادة الفكر والدين في البلاد الإسلامية ، يشرحون لهم خطأ إعلان تركيا للحرب المقدسة ، ويبينون لهم كذلكَ أن هذا العمل التركى خدعة لا ينال المسلمون من ورائها إلا الضرر البالغ . وفي غمرة هذه السياسة البريطانية الجديدة ، اتصل عاكم عام السودان بالسيد عبد الرحن المهدى ، وشرح له وجهة نظر بلاده .

وبذلك اضطرت الإدارة البريطانية في السودان إلى الاعتراف وجود الهدية عملة في شخص السيد عبد الرحن . ثم معحت له بعد ذلك بالذهاب إلى أرض الجزيرة حيث يكثراتباعه وينتشر نفوذه ، إمعانامها في كسبه إلى جانبها (٢٠). ولكن

<sup>(1)</sup> G. Antonius, The Arab Awakening (1945), 135, 136.

<sup>(2)</sup> Ducan, op cit, 174; jackson, H. C., The Fighting Sudanese (1954), 32 - 36.

الميد عبد الرحمن المهدى استغل هذا الموقف فى بعث الحياة من جديد بين المياعه ، وتجديد روح الأمل فى نفوسهم · فأخذ يوجههم إلى التماليم الدينيه انباعه ، ويذكرهم بماضيهم التليد فى العروبة والاسلام · الصحيحة ، ويذكرهم بماضيهم التليد فى العروبة والاسلام ·

نم إن السيد عبد الرحمن المهدى عمد إلى تدعيم مصادر ثروته الزراعية التي انزعها منه الاستعار، فاهتم بفلاحة أرضة واستغلالها عا يعود على السودان. الانتماش الاقتصادى، حتى غدت له مكانة كبرى في الميدان الاقتصادى بالبلاد وكرس هذا الزعيم الديني ما ناله من رخاء مادى في خدمة قضية السودان ، ولاسيا أن تحسن موقفه جاء سنة ١٩٣٠ م، أى إبان قيام الوعى القومى بين الطبقات الثقفة ، وانجاهها إلى القوى الدينية أملا في الحصول منها على ما يشد أزرها الشيخة ، وانجاهها إلى القوى الدينية أملا في الحصول منها على ما يشد أزرها المناهة في ما يشد أزرها المناهة المناه المناهة ال

وظهر نشاط السيد عبد الرحمن الهدى جليا خلال سنة ١٩٤٢ ، التى نبت فيها بوادر الانشقاق بين صفوف أعضاء مؤتمر الحريجين . فشمل بعطفه وتشجيعه فادة الأحزاب السياسية (١) ، وأخذ يوجههم إلى ما فيه الصالح العام وخص السيد عبد الرحمن بتأييده حزب الأمة الذي نشأ في فبراير سنة ١٩٤٥ م ، أي بعد وقوع الانشقاق الفعلي في مؤتمر الحريجين و نادى هذا الحزب باستقلال السودان مع احتفاظه بالصداقة مع مصر وانجلترا .

ومندئذ بدأت المهدية تتبوأ مكانها القديمة في تسيير دفة الأحداث في السودان، وتشارك في توجيه قادة البلاد إلى ما يحقق المطالب القومية. وظهر هذا النشاط الجديد للمهدية واضحا بفضل التأييد السيامي والاقتصادي الذي قدمه السيد عبد الرحمن لأقطاب السياسة السودانية في شتى المناسبات

وبذلك امتزجت البيوت الدينية مع قادة الحرية في السودان لتحقيق أهداف البلاد، الخاصة بالاستقلال والتخلص من ربقة الاستمار البريطاني . ولم ينفصم عرى هذا التعاون برغم الدسائس الاستمارية التي انخذت من اختلاف أساليب الأحزاب السياسية وبرامجها وسيلة لنشر الأراجيف والترهات حول البيوت الديلية

<sup>(1)</sup> Trimingham, Islam in the Sudan (1949), 161, 162.

تارة ، وحول علافة قادة حركة التحرير بهذه البيوت تارة أخرى. المخدرات الدستورية

#### الجلس الاستشارى :

عمدت الادارة البريطانية بالسودان إلى القضاء على هذا التسكتل الشهى ، وبت الفرقة في صفوف قادته . ورأت أن ذلك لايتم إلا بخلق جبهة تناوى الطبقة المثقفة في البلاد والتي أصبح لها خطرها منذ ضمهم « مؤتمر الخريجين» . فأنجمت الأساليب الاستمارية إلى إحياء سلطان مشايخ القبائل السودانية ، وخلق هيئة تضمهم ، أطلقوا عليها اسم « المجلس الاستشاري لشمال السودان » للحدمن شوكة مؤتمر الخريجين

وقاطع أعضاء مؤتمر الخريجين هذا الانجاه الاستمارى ، الذي حمل منذ البداية رابة التفرقة بين شمال السودان وجنوبه ، إذا اختص المجلس الاستشارى بالسودان الشمالى ، يتكون من مشامخ القبائل به ومن بعض كبار الموظفين السودانيين ، على حين أقصى جنوب السودان عن الاستراك في هذه الهيئة الاستشاريه ، كأنما هو قسم أجنى عن الوطن السوداني .

وتم تشكيل المجلس بصورة تجمله أداة في بد الإدارة ، إذ تألف المجلس من عانية وعشر بن عضوا ، وبرأس الحاكم العام الجلسات ، وفي حالة غيابه بنوب عنه السكر تبر الإدارى أو المستشار المالى . وكان الأعضاء السودانيون موزعين بحبث عثل كل مديرية من السودان الشمالى ثلاثة أشخاص ، ثم عين الحاكم العام نمانية آخرين وفق رأيه الحاص (۱) . وو نع الاختيار غالبا على رؤساء المشايخ من «أصحاب اللحى البيضاء » كا نعتهم أعضاء مؤتمر الخريجين ، أى من أولئك البعيدين عن فهم التيارات السياسية في البلاد .

<sup>(1)</sup> The Middle East (a political and economic survay –

على أن مؤتمر الخريجين ظل عاجزاً عن القضاء على هذه الهيئة برغم مظهرها الناقص . ولم يتجدد أمامه الأمل للكفاح إلا عندما هبت مصر سنة ١٩٤٥، بعد انهاء الحرب العالمية الثانية ، تنادى بتعديل معاهدة سنة ١٩٣٦ م التي انتهت أغراضها ، وأصبحت عبثا ثقيلا على البلاد وإذ رأى أعضاء مؤتمر الخريجين الاستفادة من كفاح مصر و تحطيم الدسائس الاستمارية وأساليها (١) .

وأعد المؤتمر في أغسطس سنة ١٩٤٥ مذكرة طالب فيها بما يأتي : الم

١ - قيام حكومة سودانية دعقراطية في أتحاد مع مصر وتحالف مع ريطانيا،
 على أن تحدد الحكومة السودانية نوع الاتحاد وأن تقرر على ضوئه نوع التحالف.
 مع ريطانيا

٧ - تعيين لجنة مشتركة نصفها من الانجابز والمصريين والنصف الآخر من ممثلي الطبقة المستنيرة من السودانيين . عني أن يتولى المؤتمر تعيين الممثلين السودانيين لوضع مشروع تولى السودانيين مقاليد الحكم في البلاد في أقصروقت مكن ، بشرط أن تعطى الحكومة لهذه اللجنة كل التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها وأن تلذم بتنفيذ توصيانها .

٣ - إطلاق الحريات المامة كحرية الصحافة والاجتماعات والتنقل والتجارة .

care my completitioner of De

#### الجمعية النشريعية :

واضطرت الادارة البريطانية مرة أخرى إلى إعداد مخدر آخر تعرقل بهظهور الوعى القوى في السودان، ويكون مفعوله أقوى من المجاس الاستشارى في خلق الفرقة بين الصفوف. وتفتقت حيلة الادارة عن تشكيل « الجمعية التشريعية » وهالمجلس التنفيذي» لتحقيق مآربها الذانية وبلغ السلطات المصرية في سنة ١٩٤٦ أنباء تشكيل الادارة البريطانية الوتمر حكومي ينفذ تعاليها بخصوص اختيار

<sup>(1)</sup> Report on the administration of the Sudan in 1946. 9,10.

المرشحين للهيئتين ااسالفتين . فبعثت مصر رسالة تستفسر بها من الحاكم العام العام العام العام العام الله عن صحة دا. الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء في ذلك الوقت المسودان عن صحة دا.

وفى ع يونيو سنة ١٩٤٦ رد الحاكم المام على رسالة الحكومة المصرية بفيدها « أن حكومة السودان لانبحث في إنشاء مجلس تشريعي ولامجلس وزراء في السودان (١)» حيث رأت الادارة البريطانية أن تخفي بذلك الرد أغراضها الحقيقية، إذا استهدفت حرمان مصر من الاطلاع على الخطوات التمهيدية لإعداد الهيئات الدستورية ، حتى يتم خلقها في الصورة التي تريدها . وظهر هذا الخداع عندما أرسل الحاكم المام في السنة التالية لتكذيبه الرسمي مشروع قانون تشكيل الجمعية التشريمية والمجلس التنفيذي إلى الحكومة المصرية للعلم فحسب .

وبرغم ذلك التجاهل أقبات الحكومة المصرية على دراسة ذلك المشروع الذي وسلها ، لملها تجد فية شيئا بفيد السودانيين . ولكن سرعان ما تبين للمسئولين المصريين خطورة هذا المشروع بالنسبة للسودانيين ، وابتماده تماما عن تحقيق أمانيهم الدستورية . وأعدت الحكومة المصرية رداً واضحاً تبين فيه مثالب هذا المشروع وأوجه النقص فيه ، وجاء في ذلك الرد مايلي :

وذلك ظاهر من طريقة تشكيل الجمعية التشريمية · فهى تتألف من سبعين عشوا عشرة منهم ممينون والباق منتخبون ، ولكن طريقة الإنتخاب أقرب إلى التعبين ، وشهرة منهم ممينون والباق منتخبون ، ولكن طريقة الإنتخاب أقرب إلى التعبين ، إذ ترك لحكم الأقاليم تحديد الأشخاص أسحاب الحق في التصويت ، فضلا عن أن الوظفين مسموح لهم بالترشيح للجمعية التشريعية ، وهذا يحمل هدما لمبدأ فصل السلطات ، ثم إن الأعضاء الذين عملون جنوب السودان بيهم حكام الأقاليم منفة التمثيل .

٢ - لايسمح النظام المقترح بإشراك السودانبين إشراك فعليافي حكم أنفسهم نظرا للسلطات الضيقة التي خوات للجمعية النشريدية ، و من ذلك مثلا :

<sup>(</sup>١) السودان (جمهورية عصر) ١٩٥٣ ، ص ١٣٢ ، الله

(1) رأى الجمعية استشارى محض في التشريمات التي تقدم لها ، ورفضها التي مشروع لايسقطه وإذا قيل في تعليل ذلك أن السودانيين لم يتدر بوابعد على مشروع انفسهم ، فإن أدنى مراتب التدرج الذاتي يجعل للجمعية الحق في رفض أي مشروع ، وذلك تدريبا لهم على الاستقلال الفكرى .

(م) هناك تشريعات لاتنظرها الجمية إلا بعد نفاذها ، ولا تنظرها إلافي الدورة الهادية التالية لصدور التشريع ، ومن ثم تصبح هذة التشريعات قوانين لارد لها ، فضلا عن أن هناك تشريعات ترى اللجان بعد التشاور مع المجلس التنفيذي عدم عرضها على الجمية التشريمية بحجة أن وقت الجمية قصير لا يسمح بدراستها ، وبذلك تتمطل أهم وظيفة للجمعية التشريمية وهي إبداء الرأى في التشريعات قبل فاذها .

(ح) أعضاء الجمعية التشريمية لا بملكون التقدم مباشرة إلى الجمعية عشروعات غوانين يقدر حومها هم، وفي ذلك حجر غير مستساغ على حق الأعضاء في اقتراح القوانين الضرورية لتقدم مواطنهم .

٣ – الحاكم العام له الحق المطلق فى التصديق على التشريعات وفى رفضها ، فإذا وافقت الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى مما على تشريع ورفضه الحاكم العام فلامعقب عليه فى ذلك .

٤ - النظام المقترح خلو من مجرد الإشارة إلى الحريات الدستورية ، وهذا أمر جوهرى بالنسبة إلى السؤدان ، فإن السودانيين في مقتبل مهضة اجتماعية وسياسية ، ولابد من أن يكفل لهم النظام الذي يعيشون في ظله احترام الحرية الشخصية وحرية الرأى وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة ، والنص على هذا واجب ضرورى وإلا أصبح النظام المقترح مجرد نوع من الإدارة الخاضعة السلطة المركزية (١) .

وبذلك أزبح الستار عن المشروع الذي رأت فيه الإدارة البريطانية خيراعميا

<sup>(</sup>۱) السودان ( جورية مصر ) ، س ١٦٥ – ١٦٩ . ( مذكرة بنتيجة دراسة الحكومة المصرية لتوصيات مؤتمر إدارة السودان ) .

للسودان على حين وجدت مصرفيه خسرانا مبينا · ومما أثبت صدق انتقادات مو أن مؤتمر الخريجين ، وهو الهيئة المثقفة في البلاد حرمت من دراسة هذا المشروع كا منعت من قبل من الاشتراك في إعداده ، ولكن صدر في ١٩ يونيو سنة ١٩٤٨ فانون الجمية التشريمية والمجلس التنفيذي دون مراعاة الانتقادات المصرية وأطاقت الإدارة البريطانية بذلك لنفسها المنان في السودان ، ولاسيا أن انجلترا رفضت في ذلك الوقت تعديل معاهدة سنة ١٩٣٦ م وتحادت في امتهاما لحقوق مصروالسودان ،

## تعطيل استفلال السودال : المستخطي المستقلال السودال :

و بجلت نوایا انجلترا السیئة نحو السودان ، وامنهانها لکفاءات أهله اثنا، الفاوضات التی دارت بینهاو بین مصر لتمدیل اتفاقیة سنة ۱۹۵۳م از ذکرالفاوض المصری للجانب البریطانی فی جلسه ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۵۰ أن السودانیین جدیرون بتولی شئون بلاده ، و إنهاء ذلك الحم الثنائی الذی استفلته انجلترا لتحقیق مآربها فی السودان و تکلم الفاوض المصری قائلا للمندو بین البریطانیین « إن خسین عاما من حکم للسودان کافیة و فوق الکفایة لاستقلال البلاد و الخلاص من مسئولیات مقبل السودانین، و إن کلاتهدفون بیقاء الحکم الثنائی إلااستمرار میادت کم علی السودانیین ، لانکم کما صرح رجال لسیاسة عند کم و کما تصرحون سیادت کم علی السودانیین ، لانکم کما صرح رجال لسیاسة عند کم و کما تصرحون الآن تمتیزون السودان بعیدا عن أن یکم نفسه بنفسه ، و تشیرون إلی جنوب السودان الذی عملت حکومة السودان علی أن یظل علی حالته البدا ثیــة لیکون ذلك من الحجیج التی تتذرعون بها لتأخیر و صول السودان إلی الحکم الذاتی أو إلی فصل الحنوب عن الشهال » .

وأعلن الفاوض المصرى عن رأيه في حل مسألة السودان قائلا: و و المن نستطيع أن نقارن الآن بين حالة السودان وحالة ليبيا ، فنجد أن السودانين أكثر تقدما وأهلية للحكم الذاتي من ليبيا التي قررت هيئة الأمم المتحده تمنعها بالحكم الذاتي ، بل بالاستقلال في غضون عامين ينتهيان في سنة ١٩٥٧م وهذا مقياس دولي عكن أن نطبقه على السودان ، فإذا حسنت نيات كم حقا بجب

أن تكون هناك فترة انتقال لاتربد على عامين تجلون في خلالها عن السودان ، وتنتهى الإدارة الثنائية ، .

ولكن المفاوض البريطاني رد على طاب مصر مبينا بجلاء رأى بلاد عن الدودانيين عام ١٩٥٠ – أى قبل توقيع اتفاقية السودان بثلاث سنوات قائلا: «إننا لا نرى أن السودانيين قد نضجوا نضوجا كافيا لحركم أنفسهم على حين أن الليبيين أسبحوا أهلا لذلك .. أما فيما يتعلق بفترة الانتقال فإن تقديرى لها هو عشر سنوات على الأقل ، وهذا تقدير منخفض ، وليس تقديرا مبالغ فيه » .

وعلل الجانب البريطاني عدم موافقتة على إنهاء الحكم الذاتي لأنه يتطلب السحاب الجيوش الإنجليزية قبل ان تنتهى انجلترا من التزاماتها نخوالسودان، وعبر المفاوض البريطاني عن ذلك قائلا: « إن سحب الجيوش الإنجليزية من السودان أمر غير عملي لأن انجلترا مسئولة عن شعب السودان الذي يبلغ ٥٧٥ مليون، منهم ٥٦٥ مليون من الوثنيين في الجنوب، محتاجين الى الحاية الإنجليزية من أهل الشمال الذي يتكلمون اللغة العربية » .

وبذلك كشفت المفاوضات السالفة عن إصرار الاستمار البريطاني على البقاء في السودان ، وعن عقلية رجاله في معالجتهم لمسائل هذه البلاد . فهم يرون في سنة ١٩٥٢ ، أى بعد سبعين عاما من احتلال السودان والانفراد بإدارته ، أن أهله بعيدون عن ركب الحضارة والمدنية ، وغير جدين بتصريف شئوبهم بأنفسهم وتشدقت أفواه المفاوض البريطاني بهذه الأقوال دون أن يجد غضاضة أو خجلا من الرأى العام العالمي ، إذ كان الضمير الأنساني على على البريطانيين رفع مستوى الجهات المتخلفة من جنوب السودان ، أو السماح لأهل شمال السودان على الأقل في الاتصال بإخوانهم الجنوبيين ، باعتبارهم أجدر الناس على رفع مستواهم وفهم مطالبهم .

على أن هذا الجانب الإنسانى كان بعيداً عن عقلية البريطانيين الذين لم يعرفوا العدالة الاجتماعية في معاملتهم للشعوب الخاضمة لنيرهم الاستعارى ، والذين لم يستهدفوا قط خدمة المبادى، المثالية التي نادت بها سائر المنظات العالمية . ولذا في بستهدفوا قط خدمة المبادى، المثالية التي نادت بها سائر المنظات العالمية . ولذا في المستحدثوا قط خدمة المبادى، المثالية التي نادت بها سائر المنظات العالمية .

للم يكن منتظرا من المفاوض البريطاني أن يفهم منطق المصربين ، المدعم بالمجمع القوية والأسانيدالصحيحة ، في الدفاع عن مصالح أشقائهم السودانين واستخلاص حقوقهم . وكذلك لم يكن عجبا أن يراوغ الجانب البريطاني في الرد على الحلول العملية التي اقترحها المفاوض المصرى، وأن يرد عليها في التواء وتشويه للعقائق .

وتكررت بذلك مرة أخرى تلك القصة الخالدة عن الذئب والحل، واتضع أم . شتان بين منطق الحق والعدل وبين منطق الباطل والظلم، وهيهات أن يلتقيا أو يتقاربا. فالاستعار يأبى داعًا الاستماع إلى صوت الحق، ويصر على أن يتادى في صلفه وعناده، ولو أدى ذلك إلى وأد الشعوب وكتم أنفاسها .

ولكن أخطر ظاهرة كشفت عنها أقوال المفاوض البريطاني ، هو أن الأوربيين من أهل هذا القرن العشرين مازالوا متمسكين بالعنصرية الجنسية ، ومتشبثين بالطائفية الدينية واللغوية للتفرقة بين أبناء البلد الواحد ، فلم يجدالاستعار البريطاني من حجج تدعوه للبقاء في السودان غير حاجة مليونين ونصف مليون من السودانيين الجنوبيين إلى من بدافع عن دينهم الوثني ، ويحميهم من اللغة العربية التي يتكلم بها أهل الشهال ! .

ولذا لم يسع مصر الا أن تبصر السودان وأهله بخطورة البريطانيين ومعتقداتهم، التي مازالت متمسكة بنظرية الرجل الأبيض وكراهيته للمروبة في السودان. وأرسلت مصر نداءها بذلك، مدويا في آذان السودانين، فقالت « ألافليزدد المواطنون في جنوب الوادى إدراكا وانتباها للا خطار المحيطة بهم وليوحدوا الصفوف للإخراج الانجليز من بلادهم ».

Eller of the control of the control

Company of the second s

REGISTER HAR WELL DO NOT THE WAR TO SELECT THE TANK THE THE PARTY OF T

# الفِصِّل لزابع مرحلة الانتقال

# الفجر الكاذب

## مشروع الحسكم الذانى

ما المودان . إذ أدرك الرأى العام السوداني أن بريطانيا وحدها هي التي نحكم السودان . إذ أدرك الرأى العام السوداني أن بريطانيا وحدها هي التي نحكم البلاد ، وأخذ ينادي بضرورة إنها ، مهزلة الحسكم الثنائي ، الذي استغلته انجلترا السلحما الذاتية ، ومما زاد الجوالسياسي توتراً في البلاد أن أعضاء الجمية التشريعية من السودانيين سبق أن تقدموا باقتراح قبل إلغاء المعاهدة المصرية يطلبون فيه من السلطات البريطانية منح البلاد حكما ذاتيا . ولكن الأعضاء البريطانيين في هذا المجلس قاوموا الطلب السوداني ، وأبوا إجابته إمعاناً في طغيانهم .

على أن تغير الموقف في مصر بعد إلغائها لمعاهـدة ١٩٣٦ أدى إلى إلهاب المحاسة عند السودانيين ، واشتد جهادهم ونشاطهم ضد البريطانيين ، ولذا رأت الإدارة البريطانية جرياً على سياسة التسويف التي أجادتها تأليف لجنة في مارس سنة ١٩٥١ لدراسة الموقف السياسي في السودان ، ووضع تقرير عن الخطوات التي يمكن أن تبيح للبلاد الحصول على الحكم الذاتي ، وتكونت اللجنة من ثلاثة عشر عضواً سودانياً ، عينتهم الإدارة بنفسها بعد أن أبعدت عنهم ممثلي الأحزاب عشر عضواً سودانياً ، عينتهم الإدارة بنفسها بعد أن أبعدت عنهم ممثلي الأحزاب التعاون مع مصر هو السبيل الوحيد لتحقيق الأماني السودانية .

ريطاني ، لينظم مناقشاتها ويكون عثابة صمام الأمن،العنابط لآمال السودانيين م ريسان عين الأستاذ فنست هارلو بجامعة أكسفورد البريطانية مستشاراً قانونياً له م عين السودانيين من أمور سياسية أو فقهية (١). فأصبح العنصرالبريطاني بذلك هو الغالب على تشكيل اللجنة ، وصاحب الـكامة العليا فيها .

ولذا لم يكن منتظرا من هذه اللجنة أن تفهم مطالب البلاد الحقيقية ، لابتعار الهيئه التنفيذية فيها عن المجتمع السوداني . ثم إن الأعضاء السودانيين أنفسهم برغم اطمئنان الإدارة البريطانية إليهم لم يطيقوا البقاء في هـــذه اللجنة طويلا بعد أن تبين لهم زيف المقترحات المقدمة لهم ، وعجزها عن خدمة المصالح السودانية . فقدم ستة منهم استقالاتهم حين دار الجدل حول السلطة العليا للبلاد ، ورأوا إصرار البريطانيين على الاحتفاظ مها وفق هواهم .

و رغم انفراط عقد هـذه اللجنة نظراً لخروج الأعضاء السودانيين منها ، ظل الرئيس البريطاني ومستشاره يعملان على دراسة الموقف ، ثم انفرد القاضي بوضع تقرير ضمنه رأيه الخاص عنح السودان حكما ذاتياً ، وفق القواعد التي ارتضها أنجلترا ، دون أي اعتبار لمقترحات السودانيين . وفي ٢ أبريل سنة ١٩٥٢ قدم السير جيمس روبرتسون هــذا التقرير إلى الجمعية التشريعية تحت إسم مشروم قانون الحكم الذاتي للسودان • (٢)

وكان هذا المشروع كالسم في العسل ، فبينما لوح للسودانيين عنحهم حكومة وطنية مسئولة أمام برلمان سوداني ، سلبهم في نفس الوقت الفـــوائد المنتظرة من الحكم الذاتي ، إذ نص هذا القانون المقترح على تدعيم سلطان الحاكم العام البريطاني ، بأن أعطاه أولاحق الاعتراض على قرارات الوزارة والبرلمان وتعطيلها دون ممقب على حكمه ، وثانياً منحه الإشراف الطاق، لي المديريات الجنوبية الثلاث من دون الحكومة الوطنية المزمع تأليفها ، وأخيراً أجازللحاكم العام سلطة إعلان

<sup>(2)</sup> Ibid, 272, 273; John Hyslop, Sudan Story (1952).

الانهاد الدستورى ، واستخدامه سيفا مسلطاً على أهالي البلاد .

ورأت الإدارة البريطانية أن تتمجل إصدار هذا القانون واعتهاده من دولتي الملكم الثنائي ، حتى تكسب تدعيم أقدامها في السودان . وأرسلت إلى مصر في مابو سنة ١٩٥٧ صورة هذا القانون لإقراره · وعزمت انجلترا على تنفيذ هذا القانون سواء شاءت مصر أم لم ترد ، مكررة بذلك قصة خلق الجمعية التشريعية . وكانت مصرتماني إذ ذاك أسوء فترات الحكم السياسي بسبب التعارض بين أهواء اللك ووزرائه من جهة وبين مطالب الشعب وحقوقه من جهة أخرى .

ولكن شاءت الأقدار أن تقلب كيد الإدارة البريطانية في السودان رأساً على عقب، وتنقذ مصر والسودان مماً من دسائس الاستعار ومفاسده، إذ قامت في شهر يوليو، أي بعد وقت قصير من تقديم القانون البريطاني المقترح إلى الحكومة المصرية، ثورة الجيش المصرى، التي هتكت سحب الفجر الكاذب، وآذنت بشروق شمس الحرية في سماء وادى النيل.

## الثورة المصرية والسودان الماسية المعرية

الأخرى الى جد الما إجراء الانتخاب البائم أهنا متدارا من إلى الدون المائم المائم المنارا من إلى الدون المائم ال

عندما قامت ثورة جيش مصر في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٧، تطاع قادة الأحزاب السودانية إلى رجال العهد الجسديد يتلمسون عندهم الهداية والإرشاد فيما يتعلق القانون الذي اقترحته الإدارة البريطانية للحكم الذاتي وكان قادة الثورة المصرية عند حسن ظن السودانيين ، إذ برهنوا على أنهم أمناه على اليقظة السودانية ، حريصون على تقطيع شباك الاستعار التي نصبت للقضاء عليها . ذلك أن انجلترا جهدت في مطلع الثورة المصريه على إقناع السودانيين بفائدة القانون المقدر ، وحمهم على تنفيذه بكافة الطرق .

وتجلت هـذه الأساليب الاستمارية عند ما قابل السيد عبد الرحمن المهدى ف ١١ أكتوبر سنة ١٩٥٢ مستر إيدن وزير خارجية انجلترا إذ ذاك . فتحدث

وزير الخارجية إلى السيد المدى باعتباره من كبار زعماء السودان مبينا وزايا القانون. المقترح. ولكن الزعيم السوداني كشف في إجابته عن مخاوفة من ضغط السلطات البريطانية من أجل تنفيذ القانون المقترح، وقال « هناك محاولات في السودان ترى إلى توجيه الرأى العام السوداني توجيهاً سياسياً معيناً (١)، مشير ابذلك إلى الدعايات البريطانية المتعددة ، حول الحكم الذاتي .

وذكر السيد عبد الرحمن بمد ذلك انتقاداته على القانون ، الذي يجمل الانتخاب للبرلمان في كثير من أرجاء البلاد انتخابا غير مباشر ، مما يبيح للسلطات الادارية. فرصة التأثير على سير الانتخاب · فقال إنه يأمل « في اشتراك السودانيين جميعا. في الانتخابات التي يقترحها القانون لمجلس الشيوخ والنواب ٠٠٠٠ وأن يكون الانتخاب مباشرا ، لأن بمض المواد الخاصة بقانون الانتخابات لا تتبيح للشعب. إعلان إرادته بصورة صحيحة (٢) .

وأجاب وزير الخارجية على هذه الملاحظات إجابة مخيبة لآمال السودانيين ،. إذ قال : ﴿ إِنْ الحاكم العام أخبره عن الفوارق العظيمة في التعليم ، والظروف الشمالية . . . . وأنه لا بد من العمل في هذا الأمر بنصيحة الحاكم العام ، (١) . ولذا غادر السيد عبد الرحن الهدى انجلترا قاصداً مصر ، حيث كان قادة الثورة. يدرسون مع زعماء الأحزاب السودانية مستقبل بلادهم .

وبادرت مصر في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٢ بإصدار تصريح كشف عن الخير الحقيق الذي تعده للسودان ، ولتقطع به دابر الدسائس الاستمارية . وجاه-في هذا البيان « إن مصرالتي تؤمن بالحرية ، والتي كانت تعتبر السيادة على وادى النيل في حدوده للمصريين والسودانيين على السواء بلا تمييز ولا إيثار ، والتي.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن على طه ، السودان للسودانين ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن على طه ، المرجع السالف ، ص ٩٤ ، ٥٠ . (٣) نفس المرجع السالف ، ص ٩٠ .

تؤمن بوحدة السودان لترحب بمارسة أهالى السودان الجكم الذاتى التام ، وتصرح بأنها نحتفظ للسودانيين بحقوقهم فى السيادة التامة على بلادهم إلى يوم تقرير مصيرهم بأنفسهم ، وإذا ما قرروا مصيرهم فى حرية تامة تحترم قرارهم ، وإن مصر لترحب على الدوام بصداقة السودان الشقيق ، وأخوة السودانيين فى كل صورة بختارونها عند تقرير المصير ، وتعمل على التعاون معهم تعاونا قلبيا خالصا فى جميم نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » (۱) .

# رأى مصر فى الحسكم الذاتى

نم برهنت مصر على صدق إخلاصها للسودان بأن أعدت مذكرة في ٢ نوفمبر سنة ١٩٥٢ بمثت بها إلى الحكومة البريطانية ، تبين فيها الوسائل الجدية التي زاها كفيلة بتمكين السودانيين من سيادة بلادهم ، وتهيئة الفرص الصالحة للحكم الذاتى . ومن ذلك ما جاء في هذه المذكرة :

١ - تؤمن الحكومة المصرية إيمانا وطيدا بحق السودانيين في تقرير مصيرهم،
 وفي ممارستهم له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة .

٢ – ورغبة في بلوغ هــذا الهدف تبدأ على الفور فترة انتقال تستهدف غرضين :

ا – تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتى بالكامل ،

ب – تهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد من توافره لتقرير المصير .

٣ – ولما كانت فترة الانتقال هي تمهيد لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاء فعليا فإن هذه الفترة تعتبر تصفية لهذه الإدارة . وتعلن الحكومة المصرية أن السيادة على السودان يبقى محتفظا بها للسودانيين إبان فترة الانتقال حتى يتم لهم تقرير المصير (٢).

<sup>(</sup>١) عبدالرحمن على طه، نفس المرجع السالف ، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) السودان (جمهورية مصر). ص ٢٩٣، ٢٩٤. أنظر ملحق رقم١ منهذا الكتاب.

وكفلت مصر بذلك كل حقوق السودانييين في الإشراف التام على إدارة بلادهم وجمل كلتهم هي العليا، ثم أصرت على إبعاد كل الاستثناءات التي نص عليها القانون البريطاني المقترح، والقضاء على الثغرات التي يمكن للاستعار الدخول منها لعرقلة نمو السودان وتطوره.

## انفاق الا حزاب السودائية . : والعال إله المعتاء لا يعدا و عقا عنه المناوية

ودخلت مصر مع بريطانيا في مفاوسات لتحديد مستقبل السودان ، وفق القواعد الهامة التي جاءت في المذكرة السالفة (1). ولكن مصر رأت ألا تكتف بآرائها ، وإنما عمدت إلى إشراك السودانيين أنفسهم في رسم مستقبل بلادهم ، لأنهم وحدهم أجدر الناس على فهم مطالبهم وأمانيهم . واعتبرت مصر نفسها عثابة الأخ الرشيد ، الذي لا يهدف إلا لصيانة حقوق شقيقه السودان ، وانتزاعها من برأن الاستماد ليصبح مكتمل الشخصية قادراً على التعاون معها في محيط الجهاد العالمي .

ورأت مصر أن الأحزاب السودانية التي عثل وجهات نظر البلاد متعددة ومتشعبة ، فنها الأحزاب التي نادت بالاعتماد على مصر لتحرير السودان مثل حزب الأشقاء ، وحزب الاتحاديين وحزب الأحرار الاتحاديين والجهة الوطنية وحزب وحدة وادى النيل فأشارت على هذه الأحزاب بالاتحاد والتضامن ما دامت أهدافها واحدة ، حتى لا يتشتت مجهودها وتضعف وسائلها وإمكانياتها ، وقبلت الأحزاب هذه النصيحة والدمجت فعلا في حزب واحدهو ( الحزب الوطني وقبلت الأحزاب هذه السيد اسماعيل الأزهري .

ثم عمدت مصر إلى جمع هذا الحزب الجديد مع سائر الأحزاب السودانية الأخرى في صعيد واحد • فكان هناك حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي والحزب الوطني ، ولا بد من توحيد كلمهم كذلك مع الحزب الوطني الاتحادي حتى تستطيع مصر مواجهة المفاوض البريطاني وهي واثقة تماماً من مطالب السودانيين الحقيقية وأهدافهم . وفي ١٠ ينابر سنة ١٩٥٣ بجحث مصر في عقد اتفاق بين

(7) had been and a server

هذه الأحزاب جميعها ، وسجلته في وثيقة خطيرة ، غدت أساس مفاوضاتها المجلدا . انجلدا . م أكدت هذه الوثيقة الضمانات التي حاءت في الذك من ...

مع الجدد وأكدت هذه الوثيقة الضمانات التي جاءت في المذكرة المصرية إلى الحكومة البديطانية بشأن مستقبل السودان ، ثم اشتملت على ضمانات أخرى رأى المفاوض البديطانية بشأن يتسلح بها ليسد الطريق على التواءات الجانب البريطاني ، ومن ذلك ما يلى :

ذلك ما يلى . ١ – ألا بكون للحاكم العام سلطات خاسة أو استثنائية فيما يختص بجنوب السودان (١) .

٧- تشكيل لجنة تماون الحاكم العام أثناء فنرة الانتقال، وتتكون من خسة أعضا، ، إثنين من السودانيين ، وعضو مصرى وآخر بريطانى وثالث هندى . ونحل هذه اللجنة مجتمعة محل الحاكم العام وقت غيابه برئاسة العضوالهندى المحايد . ٣ - تكون الانتخابات مباشرة في كل أنحاء السودان ، إذا كان ذلك ممكناً وعملياً ، فتشمل دوائر الانتخاب المباشر جميع أرجاء البلاد ما عدا مديرية بحر الغزال والمديرية الاستوائية ومديرية أعالى النيل ، إذ يكون الانتخاب فيها غير مباشر باستثناء دائرة ياى والدوائر التي تقع فيها واو وجوباً وملاكال ، إذ يكون الانتخاب فيها الانتخاب فيها مباشراً

وتشكل لجنة من سبعة أعضاء ، ثلاثة منهم سودانيين ، يمينهم الحاكم العام عوافقة لجنته ، ومن عضو مصرى وآخر بريطاني وأمريكي وهندي ، وتكون

<sup>(</sup>۱) كانت الأحزاب السودانية حريصة كل الحرس على ألا عارس الحاكم العام السلطات الاستثنائية المطلقة التي سبق أن تمتع بها طوال العهود الماضية فيا يختص بمسائل الجنوب . إذ كانت هذه السلطات تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال ، وخشى السودانيون أن تظل أعمال الحمال كانت هذه السلطات الحاكم التغير أثناء فترة الحميكم الذاتي المقبلة . ولذا جاء في نص إتفاقية الاحزاب تقيد لسلطات الحاكم العام فيما يلى « أى قرار تتخذه اللجنة ويرى الحاكم العام انه يتعارض مع مشولياته أو أى تشريع أقره البرلمان السوداني ويرى الحاكم العام انه لايتفق ومبدأ ضمان العدالة والمساواة في معاملة كل سكان المديريات المتخلفة في السودان يجب أن يرفع للدولتين . على أن يجب في كلتا الحالتين أن يصل ود من الحكومتين خلال شهر من الاخطار الرسمي ، ويكون فرار اللجنة أو التشريع الذي أقره البرلمان نافذا إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك . .

الرئاسة للمضو الأخير. وعلى هذه اللجنة تعيين لجان فردية لكل دائرة من الدوائر الانتخابية ، وأن تقرر لانحة إجراءاتها ونظام عملها ، حتى تشرف إشرافاً فعلما على التمهيد للانتخاب وإجرائها في جو محايد .

تشكيل لجنة للسودنه لنهيئة الجو الحر المحايد، وتشكل من عضو مصرى وآخر بريطانى وثلانة أعضاء سودانيين يختارون من بين خمسة أعضاء يرشحهم وثيس وزراء السودان ، على أن يتم اختيارهم وتعييمهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام . وتكون اختصاصات هذه اللجنة ما يلى :

(١) الإسراع في سودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان وغير ذاك من الوظائف الحكومية مما يقع منها تأثير على حرية السودانيين .

(-) تضم اللجنة إليها عضواً أو اكثر وفق ما ترى للعمل بصفة استشارية: على ألا يكون له حق التصويت .

تجلوا الجيوش البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء انتخابات.
 الجمعية التأسيسية للسودان بسنة واحدة على الأقل(١)

وكانت مصر بعيدة النظر عندما دونت آراء أحزاب السودان في هذه الوثيقة الهامة ، ودعمها بالضهانات السالفة . فما كادت المفاوضات الصرية البريطانية تبدأ بشأن السودان ، حتى أخذ المفاوض البريطاني يطالب بالاحتفاظ بسلطات الحاكم العام المطلقة فيما يختص بجنوب السودان ، وكذلك في حالة الطواريء في البلاد وعلل رأيه قائلا: « إن لنا غرضين في مسألة الجنوب ، أولهما أن نضمن ١٠٠٠ القضاء على محاوف الجنوبيين ، لأن في تاريخهم الماضي ما يبرر إثارة هذه المخاوف عندهم نحو الشماليين ، وهي محاوف صيحة وقائمة فعلا ، أما الغرض الثاني فمو أن نتأكد من المجنوب سيمنح الشمال ثقته أثناء فترة الانتقال ١٠٠٠ ونقتر ح أن نوفر بعض الحماية للحنوب سيمنح الشمال ثقته أثناء فترة الانتقال ١٠٠٠ ونقتر ح أن نوفر بعض الحماية

<sup>(</sup>١) كتاب السودان ( جمهورية مصر ) ص ٢٩٧ — ٢٩٩ . أنظر ملحق رقم ٢ .

<sup>(</sup>٢) محضر مفاوضات اتفاقية السودان في التاسع من ديسمبر سنة ١٩٥٢ .

ولكن المفاوض المصرى واجه الجانب البريطانى بإصرار السودانيين على عدم منح الحاكم العام أية سلطات استثنائية بخصوص الجنوب ، واستطاع أن يقفى على هذه الادعاءات الواهية ، ويحافظ على وحدة البلاد شهالها وجنوبها بفغل وثيقة الأحزاب السالفة . وعبر المفاوض المصرى عن رأيه قائلا ، إن من شأن ذكر الجنوب أن يصرف الذهن إلى وجود خط تحديد فاصل . ولكننا نأمل إذا لم نتمرض لذكره أن تتم الوحدة في خلال السنوات المحددة لفترة الانتقال ولا شك في أن مجرد ذكر كلة ، الجنوب ، قضاء على فكرة الوحدة (۱) ، ولا شك في أن مجرد ذكر كلة ، الجنوب ، قضاء على فكرة الوحدة (۱) ، وافقة دولتي الحكم الثنائي فيا يصدره من قرارات في تلك الأحوال .

ولما عجز المفاوض البريطاني عن الاحتفاظ بسلطات مطلقة للحاكم المام ، رأى أن يعرقل أعمال لجنة السودنة ويحد من اختصاصاتها ، لأن في ذلك ضمان البقاء البوظفين البريطانيين بالسودان ، وبالتالي بقاء للنفوذ الاستعارى ، واستند الانجليز في ذلك إلى أن السودانيين يفتفرون إلى الكفاءات المطلوبة لإدارة البلاد ، وأن إخراج الموظفين البريطانيين فيه إهدار وانحلال للحكم . وعبر المفاوض البريطاني عن ذلك قائلا : « إن حكومة جلالة الملكة قدعارضت داعا في الإسراع بالسودنة لما كانت تراه من وجوب إحلال رفاهية السودانيين المكان الأول ، وفي رأيها أن السودانيين لا يريدون الاستغناء عن خدمات رجال الإدارة البريطانيين على أى وجه يؤدى إلى المساس بحسن إدارة السودان (٢٠) ، ولكن هذه الفرية لم تلبث أن حطمها المفاوض المصرى ، الذي بين أن السودانيين جديون بحكم بلادهم دون مساعدة أجنبية ، فضلا عن أنهم لم يطلبوا مطلقا بقاء الموظفين الإنجليز .

 <sup>(</sup>١) عضر الجلسة السالفة من المفاوضات الحاصة باتفاقية السودان – أنظركتاب السودان .
 ٣٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) محضر مفاوضات اتفاقیة السودان ، جلسة یوم الجمعة ٦ فبرایر سنة ١٩٥٣ — انظر\_ کتاب السودان ، من ٢٦٦ .

## الفاقية السودان :

وفي ١٢ فبرابر سنة ١٩٥٣ انهت مفاوضات مصر مع انجلترا ، وأبرت بينهما انفاقية السودان ، التي جاءت صفحة جديدة في جهاد مصر لتحريرالسودان، وإبدانا بقيام عهد جديد في تاريخ السودان واشتملت هذه الانفاقية على خسة عشر مادة كلها تهدف إلى عكين السودانيين من سيادة بلادم ، وإبعاد البريطانيين عن المراكز التي يمكن أن تعرقل التطور السوداني (١) . إذ نست الانفاقية على منح السودانيين كافة الحرية والسلطة المطلقة في إدارة بلادم خلال مقرة الانتقال، وشل سلطات الحاكم العام التي يمكن أن تسيى الى الوحدة السودانية .

وتجلت هذه الفائدة الكبرى التي عادت على السودانيين في المادة الخامسة من الاتفاقية ، إذ جاء فيها « لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوسفه إقليا واحدا مبدأ أساسياً للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين ، فقد اتفقتا على ألا بمارس الحاكم العام السلطات المخلولة له بمقتضى المادة وحدها أمن قانون الحكم الذاتي على أبة صورة تتعارض مع هذه السياسة (٢) » وهذه المادة وحدها جاءت مكسباً عظيما للسودان ، إذ اعترفت فيها انجلترا بوحدة البلاد السودانية ، بعد أن جهدت معراراً وتسكراراً لفصل جنوب السودان عن شماله ، ثم إن تقييد سلطات الحاكم معراراً وتسكراراً لفصل جنوب السودان عن شماله ، ثم إن تقييد سلطات الحاكم معراراً وتسكراراً لفصل جنوب السودان عن شماله ، ثم إن تقييد سلطات الحاكم معراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسكراراً لفصل جنوب السودان عن شماله ، ثم إن تقييد سلطات الحاكم معراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسترفين السودان عن شماله ، ثم إن تقييد مسلطات الحاكم معراراً وتسكراراً وتسكراراً لفصل جنوب السودان عن شماله ، ثم إن تقييد مسلطات الحاكم معراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسكراراً وتسلم و المهام و المه

<sup>(</sup>١) انظر نصوص الانفاقية في الملحق رقم٣ بآخر هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ذكرت المادة مائة من تانون الحسم الذاتي مسئوليات خاصة للحاكم العام هي :

ا \_ يكون للحاكم العام مسئولية خاصة ليكفل معاملة جميع سكان مختلف مديريات السودان معاملة منصفة .

ب - يجوز الحاكم العام أن يرفض الموافقة على أى مشروع تانون يرى أنه يحدث تأثيرا عكسيا على أداء واجباته...كما يجوز له من وقت إلى آخر أن يصدر الأوامم التي تبدو له ضرورية لأداء الواجبات المذكورة .

ج – الأمر الصادر من الحاكم العام تكون له قوة القانون .

ولا شك أن هذه السلطات التي تمتع بها الحاكم العام خطيرة ، وكان لابد من تقييدها ، والنس على عدم أستخدامها إلا في الصالح العام ، ولا سيا فيا يتعلق بالمحافظة على وحدة البلاد .

المام ، وإعطاء السيادة للسودانيين أنفسهم في فترة الانتقال آذنت بانهاء السيطرة. الديطانية ، التي عثلت في شخصية الحاكم العام منذ عهد بعيد .

وكان السودانيون أنفسهم بين مصدق ومكذب لما يمكن أن تتمخض عنه منه الاتفاقية . فالسودانيون الذين علقوا آمالهم على مصر ، يحدوم الأمل في أن تنفذ الاتفاقية تنفيذا سحيحاً ، لأنهم آمنوا بأن قادة الثورة المصرية رجال أنداه ، قادرون على الوقوف بالمرساد للدسائس البريطانية إذ ما امتدت لهدم هذه الاتفاقية ، وزاد من إيمانهم أبضاً بنجاح هذه الاتفاقية أنها جاءت عمرة الكفاح الشنرك بين الشعبين المصرى والسودانى ، وأن التماون بين هدين الشعبين هو السلاح الوحيد الذي يحمى الاتفاقية و نصوصها(١) .

ورأى فريق آخر من السودانيين قبول الانفاقية بشىء من الحذر ، ذلك أن ماضى بربطانيا في صياغة الاتفاقات ، ثم هدمها عن طريق ثفرات خفية بجمل هذه الانفاقية موضع الدراسة والتأمل وهال هدا النفر من السودانيين أن يسلم البربطانيون بترك وظائفهم الأساسية في البلاد وسحب جيوشهم الاستمارية دون أن يحطموا السودان ومرافقة ، ولكن قادة الثورة المصرية آمنوا بأن السبيل الوحيد للقضاء على هذه الهواجس وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا سليا هو الدأب على مساعدة السودانيين ، وحث الأحزاب السودانية على تدعيم تضامنها ووحدتها فظاوا ساهرين على حقوق السودان ، دائبين على إرشاد مواطنيهم وإخوانهم في هذه البلاد لما يهيء لهم المتع بثمار الاتفاقية وتجنب الأضرار التي تودى بها البلاد لما يهيء لهم المتع بثمار الاتفاقية وتجنب الأضرار التي تودى بها المناد الما يهيء لهم المتع بثمار الاتفاقية وتجنب الأضرار التي تودى بها المناد الما يهده المتع بثمار الاتفاقية وتجنب الأضرار التي تودى بها المناد ال

ولم يسم بريطانيا أمام التعاون الشعبي، السوداني والصرى، إلا أن تسلم بحقوق السودانيين ، وتنظر في حسرة إلى نمو السودان وترعرعه ، وتضامنه مع مصرف

<sup>(</sup>۱) عبر الأستاذ الشاعر محود أنيس عن هذه المعانى السالفه فى قصيدة عصماء نشرت فى مجلة «أمدرمان» بعددها الصادر فى ٦ مارسسنة ه ه ١٩ بمناسبة الاحتفال بعيد الاتفاقية فقال المناعلى العهد يامصر الشقيقة لا ... يضيرك اللغو أو يثنيك مفؤود لولا اتفافك كنا اليوم فى عنت ... من الدخيل وإن الفضل مردود لولاك يامصر ماراعو لنا خطرا ... ولا إستبان لنا حكم وتمجيد

حل مشمل الحرية إلى الأهالىالراسخين تحت نير الاستمار في جوف أفريقيا ومجاهلها .

# مريد المساور ا

### الرطان السوداني : المعالمة الم

بدأت البلاد السودانية تنعم بثمرة الاتفاقية عند ما تشكلت اللجنة الخامسة بالاشراف على الانتخابات لتكوين أول برلمان سوداني في عهد الحرية . وعقدت اللجنة أولى جلساتها في أبريل سينة ١٩٥٣ م . وكانت الشروط التي وضعتها للمرشحين لعضوية مجلس النواب والشيوخ هي نفس الشروط التي جاءت في دستور الحلم الذاتي للسودان . فجاء في المادة ٣٤ من هذا الدستور عن مؤهلات عضوية البرلمان ما يلى :

الأشخاص السودانيون الذين لاتقل أعمارهم عن ٤٠ سنة يكونون من ذوى الأهلية لمضوية مجلس الشيوخ ، على أن السودانيين الذين يرشحون انفسهم في الدوائر الجنوبية يكونون من ذوى الأهلية لتلك المضوية إذا كانت أعمارهم لا تقل عن ٣٠ سنة .

٢ – الأشخاص السودانيون الذبن لاتقل أعمارهم عن ٣٠ سنة يكونون من ذوى الأهلية لمضوية مجلس النواب.

وأصدرت لجنه الانتخابات قرارا بأن يدفع المرشحون للبرلمان بمجلسيه تأمينا عدره عشرين جنبها ، أما في المديريات الجنوبية فيدفع المرشح خمسة جنبهات .

وحدد دستور الحكم الذاتي كذلك الدوار الانتخابية لكلمن مجلس النواب في محو والشيوخ، فنص في المادة ٣٣ على أن تجرى انتخابات مباشرة لمجلس النواب في محو خس وثلاثين دارة، وتجرى انتخابات غير مباشرة في نحو سبع وخسين دارة، وتخصص ثلاث دوائر أو خس للخريجين وحدد القانون طريقة الانتخابات في هذه

الدوار على إختلاف أنواعها . فني الدوائر المباشرة يعطى الناخبون أصواتهم على الدوئر على الناخبون أصواتهم على الدحة واحدة بطريقة الاقتراع السرى ، واشترط في الناخب أن يكون سودانيا ، درجة واحدة بطره عن ٢٦ سنة ، سليم المقل ويسكن عادة في الدائرة مدة لاتقل عن سنة شهود قبل قفل كشف الانتخاب ،

وفى دوائر الانتخاب غير المباشر تجرى عملية التصويت على درجتين ، الأولى بنم فيها اختيار المندوبين الذين يكونون وحدات تعبر عن رأى الدائرة التى يتمذر فيها الانتخاب المباشر ، والثانية تتم بانتخاب هذه الوحدات للمضو الذي عثل الدائرة نفسها .

وفي دوائر الحريجين تتم الانتخابات بواسطة الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون سودانيا، ذكرا، لا يقل عمره عن ٢١ سنة سليم المقل وأن يكون من ذوى المؤهلات العلمية، مثل إتمام فترة التعليم في مدرسة ثانوية معترف بها أو حاصل على درجة أو دبلوم من جامعة أو كلية معترف بها (1).

ونص دستور الحسكم الذاتى على أن يتكون مجلس الشيوخ من خمسين عضواً ،

يبين الحاكم العام عشرة مهم ، وينتخب الثلاثون لتمثيل البلاد · وجاء في المادة ٣١ .

من الدستور أن كل مديرية من مديريات السودان تكون دائرة قائمة بنفسها الجلس الشيوخ ، ولسكل دائرة عدد معين من الأعضاء ، ويتم انتخاب هؤلاء واسطة الأعضاء السودانيين في المجالس الحكومية بالبلاد .

ووضعت لجنة الإنتخابات عدة قواعد لتسهيل عملية الانتخاب في الدوائر المختلفة تتناسب مع التباين في إدراك الناخبين السياسي والثقافي . فاتفقت على اربعة الوان ، الأحمر والأسود والأصفر والأخضر ، كل لون يرمز إلى عضو من الرشحين لمجلس النواب . فإذا كان عدد المرشحين في الدائرة إثنين تعد ورقة الانتحاب بحيث يوضع فيها اللون الأحمر أولا ويليه اللون الأسود ثانياً ، وكل لون بشير إلى عضو من المرشحين ، وإذا كان عدد المرشحين ثلاثة زيد على ورقة لون بشير إلى عضو من المرشحين ، وإذا كان عدد المرشحين ثلاثة زيد على ورقة

<sup>(</sup>١) اظر السودان ( جمهوربة مصر ) ، س ٤٤٩ — ١٥١ .

الانتخاب اللون الأصغر ، وإذا حدث زيادة في عدد المرشحين إلى أربعة بضاف

واستمداداً لكافة الاحمالات التي قد تؤدى إلى زيادة عدد المرشعين في الدائرة الواحدة عن أربعة انفقت اللجنة على عدة أشكال تصور مثلاً كفاً مفتوماً أو غزالة أو شجرة أو رعاً إلى غير ذلك من الرموز ، تضاف إلى الألوان الأربعة في ورقة الانتخاب (٢) . وكانت تملق خارج المراكز التي يجرى فيها الافتراع أوراق انتخابات بها الألوان السالفة المختلفة والصور ، وأمام كل منها إسم الرشع أوراق انتخابات بها الألوان السالفة المختلفة والصور ، وأمام كل منها إسم الرشع الذي يشير إليه اللون أو الروز حتى يستطيع الناخبون معرفة المرشحين والإدلام بأسواتهم في مهولة ، واشتملت ورقة الانتخاب على دائرة أمام اللون أو الصورة ليضم فيها الناخب العلامة حسب رغبته في اختيار المرشح .

وعلى هذا البرنامج جرت عليه الانتخاب في السودان ، واستغرقت خسة أسابيع ،من نوفمبر إلى بداية ديسمبر سنة ١٩٥٣ . وفي منتصف ديسمبر ظهرت نتائج الإنتخابات، وجاءت مؤيدة لثقة الشعب السوداني في الحزب الوطني الإنحادي الجديد، وبالنالي تقديرا لجهاد مصر من أجل تحرير السودان . فنال الحزب الوطني الاتحادي واحد وخمسين مقعداً في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه الحزب الوطني الاتحادي واحد وخمسين مقعداً في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه سسبع وتسمين و فال حزب الأمة إثنين وعشرين مقعداً ، والحزب الجمودي

(1) The House of Representations Electroral Rules 953.

Rules 10/13.

: الأشكال التي اتفقت عليها لجنة الانتخاب هي:

كف مفتوح إناء جسل قوس وسهم ديك جندب سيف فراشة فراشة فراشة فراشة فراشة وسع فراشة فراشة فراشة فراشة فراشة فراشة فراض وسهم فراشة فراشة في منطق فراض وسهم فراض وسهم فراشة في منطق في منطق

Scanned by CamScanner

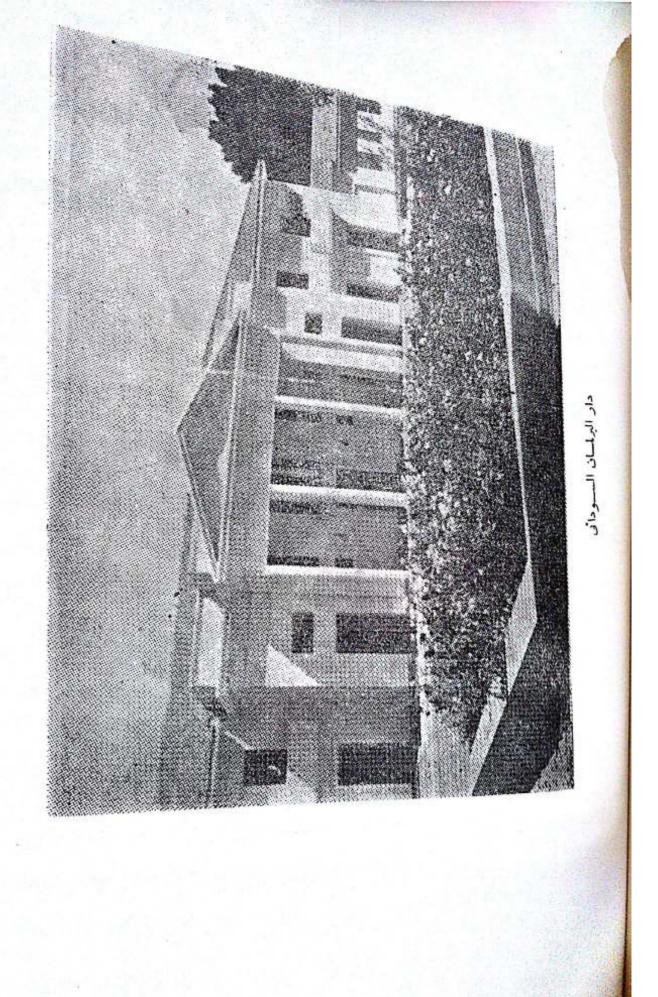

(م – ٨ يقظة السودان )

الانتزاكي ثلاثة مقاعد ، والمستقلون إثنى عشر مقمداً ، على حين فاز الجنوبيون

وجاءت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ أيضاً مؤيدة الأغلبية السالفة في وج. على النواب، فنال الحزب الوطني الأتحادي اثنين وعشرين مقمداً من الثلاثين على المربين المربين عند من المربين الأمة المربين المربين المربين المربين المربين المربين المربين المربين المنتخاب، ونال حزب الأمة المربين المربين المربين وحزب الحمه الحنوب ثلاثة مقاعد ، أما أعضاء مجلس الشيوخ المعينون ، وعددهم عشرون ، فقد وزعهم الحاكم العام بموافقة لجنته بحيث نال الحزب الوطني الانحسادي عشرة ، وحزب الأمة أربعة ، والحزب الجمهوري الاشتراكي واحد ، والمستقلون إثنين والجنوبيون اللائة ، يعد الدي الدي الدي الدي المان الله المان HARRY THE OF ENTERING PROPERTY ALT THE THE

## اليوم المعين :

وبمد انتهاء الانتخابات وظهور نتأنجها بدأ السودان يسيرفي سرعة خاظفة ا نمو النمتم بالحكم الذاتي وممارسة السيادة الفعلية . فاجتمع البرلمان السوداني الأول في أول بنار سنة ١٩٥٤ ، وغدا هيئة لما خطرها . وفي جلسة يوم الأربعاء ٢ بنار من نفس العام اقترع المجلس على انتخاب رئيس للوزراء ، ووقع اختياره على السبد اسماعيل الأزهري ليكون أول رئيس لأول مجلس وزراء سوداني صميم.

وما كاد السيد الأزهري يفوز بهــذه الثقة حتى أقبل على تشكيل وزارته ، وفي ٩ يناير سنة ١٩٥٤ انتهى من تشكيلها ، وتمت الموافقة علم ا من مجلس النواب والحياكم العام وحدد دستور الحكم الداتي طريقة تشكيل الوزارة السودانية ، فجاء في المادة الرابعة عشرة منه ، أن الحاكم العام يعين بناءعلى نصيحة ا رئيس الوذراء لا أقل من عشرة وزراء ، ولا أكثر من خسة عشر وزيرا من ينهم لا أقل من وزيرين عثلون الدوائر الجنوبية. ونصت المادة الخامسة عشرة من دستور الحسكم الذاتى كذلك على أن يكون الوزراء من أعضاء البرلمان ، كما ذكرت المادة الحادية والعشرين من ذلك الدستور على أن الوزراء مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء وقراراته وأعماله. وبلغ عدد أعضاء الوزارة السودانية الأولى اثنى عشر وزيرا من بينهم ثلاثة من جنوب السودان وبدأت هذه الوزارة عارس سلطاتها منذ يوم و بناير سنة ١٩٥٤ ، بعد أن استكمل السودان بقيامها كل أسباب ومظاهر استقبال « اليوم الممين » ، ومعناه « اليوم الذي يشهد فيه الحاكم العام كتابة بيده بأن مؤسسات الحسم الذاتي المميزم انشاؤها عوجب هذا الأمر ، وهي مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ قد تم تكوينها وفقاً لأحكام هذا الأمر)»

وبذلك جنى السودان أولى عمار الاتفاقية ، وهي تربع أبنائه على كراسى الحكم والادارة ، والتمتع لأول مرة في تاريخهم بحكم أنفسهم بأنفسهم ، وذلك في مورة ديمقراطية سليمة الأركان . ومن ثم أصبح « اليوم الممين » هو بداية عهد الحربة الحقة في السودان ، وطالع المين والعزة لأهل هذا القطر الفتى .

وسدالم الانتخابات وعدور تناجعا بدأ السودان يسير و سرم: تاعيسا

وظهرت المرة الثانية للاتفاقية عندما تشكلت لجنة السودنة التي عهد إلها تقديم تقرير عن الوظائف التي يجب أن يتولاها أبناء البلاد ، وإبعاد العناصر التي تؤثر في الجو الحر المحايد ، وبدأت هذه اللجنة عملها بنشاط عظيم إثر تشكيل الوزارة السودانية الأولى . وفي ٢٨ مارس سنة ١٩٥٥ أدلى وزير المعارف السودانية في مجلس النواب ببيان وضح فيه أهمية هذه اللجنة وما قدمته إذ ذاك من أعمال .

وجاء في هذا البيان ما يلى: « إنه بالنسبة لقرب انتهاء السودنة ، ولأن الرأى المام في داخل البرلمان وخارجه ببدى اهماما ملحوظا لمعرفة سير السودنة ، مام منها ومالم بنم ... لهذا ترى الحكومة أن تتقدم بهذا البيان لهذا المجلس الوقر لتحيطه علماً بالخطوات التي بمت في تنفيذ السودنة حتى الآن ، وما سبتم منها في نهاية شهر يوليو المقبل

لقد كانت المدة ... من ٩ يناير سنة ١٩٥٤ حتى شهر أغسطس سنة ١٩٥٤

غيرة دراسة وتوصيات من قبل لجنة السودنة ، كما كانت ... فترة إعداد لقانون التعويضات (١) ... ثم تنفيذ لتوصيات لجنة السودنة ، فاستطاعت الحكومة أن أن تكمل بين شهرى أغسطس ونو فمبر من العام الماضى ، سنة ١٩٥٤ ، سودنة جميع وظائف الإدارة والجيش والبوليس (٢) » .

وقد اعترضت السودنة صعوبة في تفسير مدلولها ، ذلك أنه كان مفهوما منها أن بحل السوداني محل الأجنبي في الوظائف . ولكن نظرا لقلة الكفاءات السودانية اللازمة لبعض الوظائف ، اتفق على أن تكون مهمة لجنة السودنة شغل الوظائف التي لا يصلح لها سودانيون بعناصر ليست بريطانية أو مصرية ، ولا يخشى منها تأثير على موقف السودان في فترة الانتقال . وتقدمت لجنة السودنة في عملها بعد ذلك تقدما ملحوظا ، واستطاعت أن تدرس حالة المصالح السودانية المختلفة .

وبعد جلسات فاقت المائة جلسة انتهت لجنة السودنة من مهمتها في شهر أغسطس سنة ١٩٥٥ ، وأرسل رئيسها إلى مجلس النواب بالرسالة الآتية :

« لقد طلبت إلى لجنة السودنة أن أبلغكم بالاشارة إلى خطابى بتاريخ الامارس سنة ١٩٥٥ بأنها قد قررت أن عملية السودنة قد تمت وجاء هذا القرار في اجتماعها الخامس عشر بعد المسائة المنعقد في الثاني من شهر أغسطس سنة ١٩٥٥ . وقد رفعت اللجنة هذا القرار اليوم لمجلس الوزراء وفقا لأحكام انفاقية السودان (٢٠) » .

وأعلن مجلس الوزراء السودانيموافقته على قرار لجنة السودنة · وظهر من

<sup>(</sup>١) وضع هذا القانون لتمويض الموظفين الأجانب الذين تركوا مناصبهم بسيب خضوعها السودنة ، ولغيرهم من الأجانب أيضا الذين رغبوا في مغادرة السودان . أنظر :

The Expatriate Officials Compensation Ordinence (1954:

Ordinence No.7).

<sup>(</sup>٢) الجلسة رقم ٢٢ يوم الاثنين ٢٨ مارس سنة ١٩٥٥ ( بجلس النواب )

<sup>(</sup>٣) أنظر الملحق الخاص بلجنة السودنه في آخر هذا الكتاب .

التقرير الذى قدمته هذه اللجنة أن عدد الوظائف التي سودنت ، وكان يشغلهما بريطانيون بلغ ١٠٩٦ وظيفه ، على حين بلغ عدد الوظائف التي شغلها المصريون وخضمت للسودنة نحو ١٥٣ وظيفة · وبذلك لم يكن أمام البرلمان السوداني غير اتخاذ الخطوات التي نصت عليها الاتفاقية لإيمام تحرير السؤدان .

وتعتبر النتائج التي وصلت إليها لجنة السودنة أعظم حدث في تاريخ البلاد السودانية ، وأشد لطمة وجهت إلى الاستمار البريطاني في العصر الجديث . إذ أخرجت هذه اللجنة في سهولة ويسر الموظفين البريطانيين الذين سبقوا أن تغلغوا في مرافق السودان الحيوية ، وقبضوا على أزمة الأمور فيها . فكان لم مثلا في وزارة الداخلية سبعة وتسعون موظفاً كبيراً ، شفلوا أهم المناصس من حيث الإشراف على السلطة المركزية وإدارة شئون المدريات ، الدانية مها والقاصية ، والتفتيش كذلك على قوات الأمن السودانية على اختلاف درجاتها .

وإلى جانب ذلك تولى البربطانيون في وزارة الدفاع عانية وثلاثين منصباً ، كامها من الرتب العظيمة التي تهيمن على القوة الحربية في البلاد ، حتى منصب قائد قوة دفاع السودان . وخضعت هذه المناصب البريطانية وغيرها في وزارة الداخلية إلى قرارات لجنة السودنة ، وتم إخلاؤها لخطورتها على مجريات الأحداث في البلاد . إذ أن المسيطر على هاتين الوزارتين يعتبر السيد الفعلى للبلاد والحاكم بأمره فيها .

ثم إن البريطانيين لم يكتفوا بذلك وإنما سيطروا على غير ذلك من المصالح التي تمكنهم من معرفة دخائل البلاد، ما خنى منها وما ظهر . فكان لهم ف مصلحة الجمارك سبمة موظفين، وفي إدارة السجون أربعة سودنت مناصبهم كلما ، مما بدل على أن أعين الإدارة البريطانية كانت منبثة في سائر أرجاء السودان .

## جنوب السوران في فترة الانتقال

## مثكا: الجنوب:

ينها شمس الحسكم الذاتي تعاوفي أفق السودان ، وتنشر ضوءها في شتى أنحاء البلاد ، نجمعت سحب قاعمة في جنوب السودان شوهت جمال فترة الانتقال وأفراح البلاد . وظهرت هذه السحب وما أعقبها من أعاصير بعد أن اجتمع البرلمان السوداني في ١٦ أغسطس سنة ١٩٥٥ ، وقرر بناء على انهاء أعمال لجنة السودنة على السير في إجراءات تقرير المصير ، فني الأسبوع التالي لإعلان البرلمان السوداني طلب سحب الجيوش الأجنبية من البلاد ترامت الأنباء بحدوث مصادمات بين السودانيين الجنوبيين والشهاليين في المديرية الاستوائية .

وكان هذا النزاع من مخلفات التركة الثقيلة التي حمّلها الاستعار البريطاني للاد السودان مستهدفا فصم عراها ووحدتها · ذلك أن المرم يلمس اختلافا فالمظاهر الجغرافية بين بلاد السودان ، جنوب خط العرض الثاني عشر وشاله · فجهات الجنوب عمّاز بكثرة الأمطار وترايدها جنوبا بحيث تعلو أرض السودان حتى حدود أوغندة وكينيا والكنغو البلجيكي المروج الخضراء والأشجار المونقة الزاهرة · ثم إن المسافر في هذه الجهات بطريق النيل ينعم بتنوع الحياة النباتية والحبوانية في سائر الأرجاء ·

وهذه المظاهر المتباينة في الثروة النباتية والحيوانية تجعل الرحلة في جنوب السودان من أبهج الرحلات وأعظمها متمة ، كما أن التنقل في أرجاء هذه الجهات بزيد الره خبرة بهذه المناطق البكر وبأهلها الذين يميشون على الفطرة ، وأخيراً نكسبه هذه الرحلة إيماناً بصلاحية أهل الجنوب للسير في ركب الحضارة الما تهيأت لهم السبل .

وتبدأ المشاهدات الجيلة عندما يقرب المسافر بسفينته من ملكال عاصمة مديرية أعالى النيل . إذ يرى الحشائش العالية على ضفتى النيل ، تحلق فوقها أصناف عديدة من الطيور الجميلة، على حين تنبعث من داخل الحشائش أصوات التماسيح وأفراس البحر ، ولا يشوه جمال الطبيعة غير مشاهدة الأهالى هنا وهناك وهم عرايا ، يمملون في صيد الأسماك أو التنقل من مكان إلى آخر .

وإلى الجنوب من ملكال تدخل السفينة النيلية في منطقة السدود ، حيث تسير في مجرى مأتى ضيق ، معد لاختراق هذه المنطقة . وكلا ألقت السفينة مرساها يشاهد المسافر رجالا ونساء عرايا ، يعملون في تربية الماشية التي أهمها البقر . وبلغ من احترام أولئك الأهالي لتروتهم الحيوانية أنهم استمدوا منها الصفات والتشبيهات التي أطلقوها على موظفي الحكومة القائمين بينهم وهؤلاء الأهالي من مجموعة القبائل النيلية التي تضم الشيلوك والدنكا والنوير .

وبعد أن يجتاز المسافر منطقة السدود متجها جنوبا في بحر الجبل ليصل إلى چوبا عاصمة المديرية الاستوائية ، أو متجها غرباً في بحر الغزال قاصداً واو عاصمة مديرية بحر الغزال ، فإنه لا يشاهد في هذه الجهات جميعها إلا غابات شاسعة عاممة بالأفيال والأسود والجاموس . ولا يشوه هـنه المناطق غير ذباب « تسى تسى » الذي يهاجم الحيوانات المستأنسة ويقضى عليها ، على حبن يصيب السكان بمرض النوم (1)

ولكن ثبت صلاحية هذه الجهات من جنوب السودان لزراعة الأرزوقصب السكر والتبغ · ثم إن بها معدن الحديد الذي يشمل مساحة قدرها · · · و م كياو متر من بعر الغزال ، ويتراوح سمكه من متر إلى خسة أمتار في بعض الجهات وعرف الوطنيون قديما صهر الحديد في أفران من الطين ، وصنع أسلحتهم وحليهم منه . وما زالت قبائل الزاندي تقومهم العروس بكميات معينة من رؤوس الحراب

<sup>(1)</sup> Mekki Abbas, op cit, 14-17.

المديدية ، أشبه بتقويم مهر الدروس بالبقر في شال السودان().

واستغل الاستمار البريطاني هذه الفروق الجغرافية بين شمال السودان وجنوبه لنزيق وحدة البلاد ، وإيقاف تيار الامتزاج الجنسي الذي بدأ بين القبائل العربية الشمالية والقبائل الزنجية في الجنوب ، وذلك منذتم توحيد الوطن السوداني على بد المصريين ، في مطالع القرن التاسع عشر الميلادي ، ونفذ الاستمار البريطاني سياسته في جنوب السودان بعد القضاء على الثورة المهدية سنة ١٨٩٩م ، إذ رأى رجال الإدارة من البريطانيين الجو مهيئا أمامهم لتحقيق حلم غوردون وعملائه في صد تيار العروبة والاسلام عن جنوب السودان ، وإبعاده عن منافذه الطبيعية في الشمال .

واتخذت سياسة فصل الجنوب عن الشمال طريقين ، أحدها إدارى والآخر اجماعى ، وذلك إمعانا فى خلق مشكلة خطيرة يصعب حلما بمرور الزمن وبدأت التفرقة الإدارية فى حكم البلاد منذ سنة ١٩٢١م عند دما ذكر ملمر فى تقريره ضرورة اعماد حكومة السودان على الإدارة الأهلية لتصريف شئون المرافق المختلفة . واستهدفت هذه السياسة خلق إدارة تعتمد على الشيخ والناظر فى جهات السودان المختلفة .

وظهرت نتائج هذه السياسة الجديدة عندما أعلنت الإدارة البريطانية أن الدريات الجنوبية وهي مديرية أعالى النيل والمديرية الاستوائية ومديرية بحر الغزال لا نصلح للسير وفق نظام الإدارة الأهلية لتأخر سكانهاعن أهل الشهال وأخذت الحكومة عهد بذلك لأسطورة خلق نظام إداري خاص بهذه الديريات الجنوبية ، حتى يرتفع مستواها إلى درجة أهل الشهال. وتكشفت نوايا الإدارة البريطانية عاما في أسنة ١٩٢٧م عندما أعلنت عن وضع سياسة للجنوب تهدف إلى خلق وحدة في أسنة ١٩٢٧م عندما أعلنت عن وضع سياسة للجنوب تهدف إلى خلق وحدة

<sup>(1)</sup> Mekki Abbas, op. cit, 17.18.

<sup>(2)</sup> Hamilton, op cit, 191,192.

اجماعية وسياسية مستقلة للمديريات الجنوبية (١) ، أساسما الجنس الزنجى الختلن عن الجنس المربى في الشمال .

واختارت حكومة السودان للمديريات الجنوبية عالا بريطانيين قادرين على تحقيق سياستها سواء في الناحية الإدارية أو الاجتماعية . فكان المدير البريطاني في الجنوب أشبه بالسيد الإقطاعي يتصرف كيفها شاء في مساحات شاسعة ، تكون الجنوب أشبه بالسيد الإقطاعي يتصرف كيفها شاء في مساحات شاسعة ، تكون الواحدة منها قطرا عظيما قاعا بذاته . وتنافس أولئك المديرون البريطانيون في تنفيذ السياسة الاستعمارية ، التي وصفها البعض بأنها لن تؤدى إلا إلى خلن تنفيذ السياسة الاستعمارية ، التي وصفها البعض بأنها لن تؤدى إلا إلى خلن « جنينة حيوانات » من المديريات الجنوبية الثلاث .

وفضلا عن ذلك عمدت الإدارة في الجنوب إلى نشر المسيحية في هذه الجهات اليم فصلها تماما عن الاسلام في الشمال ، وخلق عقبة اجتماعية كؤود . ثم إن الإرساليات المسيحية التي وفدت إلى الجنوب كانت ذات مذاهب متباينة ، واختصت كل منها بجهة معينة حتى تتمكن من صبغ الأهالي بطابعها الخاص . وحددت الحكومة أيضا مناطق نفوذ كل إرسالية حتى يخرج الأهالي بعقبائد وحددت الحكومة أيضا مناطق نفوذ كل إرسالية حتى يخرج الأهالي بعقبائد تبعدهم عن الوحدة أو التفاهم .

ولم يقتصر عمل الإرساليات على الناحية الدينية الصحيحة، وإنما مزجت تعاليمها بثقافة تبعث على الفرقة بين أهل الجنوب وإخوانهم المسلمين فىالشمال · فاتخذت من تجارة الرقيق عاذج تثير بها فى نفوس الجنوبيين الكراهية والبغضاء نحو

Canto and the talla Kelia Kalis Elm .

 <sup>(</sup>١) جاء فى تقرير عن الحكومة المحلية فى السودان وضعه ١ . ه. مهشال ( إبريل ١٩٤٩ ) مايأتى :

بجلول عام ١٩٢١ رأت الحكومة بتعزيز من تقرير ملنر القائل بأن الحسم البيرقواطي المركزي غير صالح البته للسودان، استعمال السلطات القضائية بواسطة المشايخ في بقاع القبائل الرحل، وانشاء الحجالس الاستشارية في العاصمة . وفي عام ١٩٢٧ عندما عين السير جون مني حاكما عاما ... أهم المسئولون باحتضان السلطات الأهلية ، وتقدم نظام القبائل بخطي واسعة ... أما الثلاثة مديريات الجنوبية فهي أقل درجة في تطورها الاجتماعي والاقتصادي ... وطبق عليها نظاه الحسكم غير المباشر « أنظر : س ٤ — ٧١ من التقرير السالف» .

الناليين . وروى كاتب سودانى أمثلة لهدا النوع من دعايات الإرساليات التبشيرية ، وذلك نقلا عن صديق جنوبى له نال تعليمه فى مدارس هده الإرساليات ، ومن ذلك أن إحدى الإرساليات احتفظت فى فناء مدرسها بشجرة عظيمة ، قبل إن أهل الشمال كانوا يتاجرون بالقرب منها فى بيع الرقيق ، وتعهدت إدارة الإرسالية هذه الشجرة بالرعاية لتظل عنوانا حيا ماثلا أمام أهل الجنوب ذكرهم بمساوى، بنى وطنهم (۱)

وحرصت الإرساليات كذلك على بقاء جنوب السودان منفصلاتهام الانفصال عن الشهال و فعندما فتح ممر في منطقة السدود لتسير فيه السفن الذاهبة إلى چوبا فزعت الإرساليات في الجنوب فزعا شديداً ، وأعلنتاً ن هذا المهر يفتح الطريق أمام المسلمين في الشهال لغزو جنوب السودان الوثني ، والقضاء بالتالي على تماليم المسيحية وكشفت الإرساليات عن نواياها بجلاء في تقريرها الذي بعثت به إلى سلطات الاستمار وقالت فيه : « إن وزارة التملم في شهال السرودان بأيدي المسلمين ، وهذه الوزارة تلزم الإرساليات الآن بتعليم اللغة العربية ٠٠٠ ولذا ليس من الحصافة تجاهل خطر اتصال الجنوب بالشهال عبرالمر المائي في منطقة السدود، ويجب غلق هذا الباب ، لأن طلبة الجنوب الذين ينهون من تعليمهم سوف يذهبون إلى كلية غوردون ( الكلية الجامعية الآن ) ، وهي توجد في الخرطوم حيث تسود الديانة الإسلامية (٢).

واستجابت الإدارة الاستعارية لمطالب الإرساليات ، وتعللت بشتى الوسائل لنم الاتصال بين أهل الجنوب والشمال . فادعت أولا بأن مشايخ القبائل في شمال السودان ما زالوا يحنون إلى تجارة الرقيق ، وتقضى المصلحة حماية الجنوب من ذهاب أولئك المشايخ إليه . ولكن انتشار التعليم في شمال السودان ، أثبت أن السكان في شمال السودان لا يدينون بنظرية تجارة الرقيق ، مما جعل الإدارة السكان في شمال السودان لا يدينون بنظرية تجارة الرقيق ، مما جعل الإدارة

<sup>(1)</sup> Mekki Abbas. op cit, 176:Stewart Symes, Tour of Duty (1949), 219, 220.

<sup>(2)</sup> Mekki Abbas, op cit, 175,176.

الاستمارية تفقد أفوى حججها في منع الانصال بين أهل الجنوب والشمال.

ولم ينقذ السودان من هذه الادعاءات الاستمارية لفصل البعنوب عن النهال غير جهاد مصر و فعندما رفعت الحكومة المصرية شكواها إلى مجلس الأمن بخصوص مسلك المجلس في السودان و ظهر للشعب السوداني سقيقة الدسائس الاستمارية و زدت الإدارة البريطانية على المهام مصر لها بالعمل على فصل الجنوب قائلة : « إن ضم الجنوب لسائر جهات إفريقيا قد تدرسه هيئة دولية فيا بعد ، إذ ربما كان في ذلك فائدة لهذه المناطق . » وبذلك لم يعد هناك عدة شك عند السودانيين في أهداف المجلس بخصوص بلادم ، لم يعد هناك عدة شك عند السودانيين في أهداف المجلس بخصوص بلادم ، وأعلنوا تضامهم مع مصر في كفاحها لتحرير وطهم الكبير ولذا اضطرت وأعلنوا تضامهم مع مصر في كفاحها لتحرير وطهم الكبير ولذا اضطرت وأهل الجنوبين في الجميد الإدارة البريطانية إلى عقد مؤتم في جوبا سنة ١٩٤٧ لدراسة وسائل التعاون بين المحتوب والشمال ، ومحمت في سنة ١٩٤٨ باشتراك الجنوبيين في الجميد التشريعية ، لمهدىء من حدة التوتر السوداني .

ولكن دأبت الإدارة البريطانية برغم ذلك على اعتبار الجنوب مناطق مقفلة ، ووحدة قاعة بذاتها لا صلة لها بالشمال . وظل الأمركذلك حتى قامت الثورة المصرية في ٣٣ بوليو سنة ١٩٥٢ ، ثم عقد اتفاقية السودان في ١٢ فبراير سنة ١٩٥٣ ، إذ صار السودان رسمياً لأول مرة — منذ انفردت به الإدارة البريطانية — وحدة يُكمل جنوبها شمالها ، ويتوج هذه الوحدة قبام البريطانية — وحدة يُكمل جنوبها شمالها ، ويتوج هذه الوحدة قبام البريطان السوداني الأول من أعضاء جنوبيين وشماليين ، ولا ولاية للحاكم العام على أهل الجنوب في تلك الهيئة بأية صورة من الصور .

## 

بعد أن انتهت مصر من مهمتها فى جمع أبناء السودان فى دار نيابية واحدة ، بدأ واجب السودانيين أنفسهم لخلق سبيل للتفاهم بين بعضهم بعضاً ، وإزالة آثار الماضى الاستعارى البغيض . إذ ظهرت خلال فترة الانتقال الآثار السيئة لسباسة



جنوبى يرقص ابتهاجاً لتجدد روابطه مع مصر

النفرقة التي بقيها الأستعاد بين أهل الشمال والجنوب، وضرورة بذل الجمود لوضع خطة نؤدى إلى تبادل الثقة بين الفريقين والمناقشات التي دارت في الاجتماعات الأولى لجلس النواب السوداني ، كشفت عن افتقار الجنوبيين إلى مزيد من الثقة عليه أهل الشمال ، وحاجبهم إلى أمثلة عملية تقوى إعابهم بالوحدة الجديدة .

ومن أمثلة ذلك ما قاله السيد جوشا ملوال من ، نائب غرب النوير الجبل : وإنه لجبل أن يجتمع كل السودانيين في صميد واحد لتقرير مصيرهم . ولكن أعنقد أن الحكومة الحاضرة قد فشلت في اقناع الجنوبيين بسياستها نحوهم ، ولا أعنقد أنها تستطيع ذلك إذا لم تعمل على تنفيذ المسائل الآتية :

أولا: «جنوبة » الأدارة فى جنوب السودان ، أي أن تمكون وظائف الإدارة فى الجنوب قاصرة على أهله وحدهم .

ثانبًا : أن تعنى عناية خاصة بالتمليم والعمير في المناطق المختلفة ·

ثالثاً: يجب أن تسمح بالمشاريع الحكومية فقط فى أراضى الحكومة ، وذلك خوفاً من انتشار ملكية الأراضى الفردية عند أهل الشمال المستقرين في الجنوب .

ثم أضاف إلى ذلك قوله ﴿ إن الحكومة أعطت جنوب السودان ثلاث وزارات ولكن بلا أعباء مصلحية ، وإنى أطلب من الحكومة أن تجمل هذه الوزرات ذات أعباء مصلحية (١) و يتضح بذلك أن المسألة ليست إلا افتقار إلى الثقة ، وضرورة العمل على توافرها حتى يقترب شمل الفريقين .

نم إن مشكلة الجنوب لم تكن مسألة ثقة مفقودة فحسب، وإنما كانت عقدة فنسبة نحتاج إلى حرص شديد في معالجتها . إذ هي من الأمراض الاجتماعية التي مختاج إلى خودة وروية في استشصالها ، وأن المعالجة السريعة قد تؤدى إلى نتائج عكسية .

<sup>(</sup>١) مجلس النواب السوداني ، الجلسة السابعة ، يوم الثلاثاء ٢٣ مارس سنة ١٩٥٤ .

وأثبت علماء النفس والباحثين في الدراسات الاجماعية أن الهدو، وضبط النفس شرطان أساسيان يجب أن يتحلى بهما كل من يتصدى لحل أية مشكلة نفسية ، أما التعجل أو التسرع فلا ينجم عنه غير تعقيد المسائل، وإخفاء السبل الصحيحة التي تؤدي إلى الهدف السليم .

ولذا فإن النظر إلى ما قاله نواب الجنوب بمين الهدو، والروية يساعد على تبين الخيوط الأساسية للمشكلة ، ويهيى، الجو أمام أصحاب الأمر في البلاد للتماون على حل هذه المشكلة . ولا يمكن إغفال عنصر الزمن كذلك في تصفية ما على بالنفوس من آثار الاستعمار البريطاني البغيض ، وإتاحة الفرصة أمام الجنوبيين للاشتراك في إدارة البلاد حتى تؤدى وحدة الأهداف إلى الاحتفاظ بسلامة الوطن السوداني الكبير .

على أن إعام الوحدة بين أهل السودان لا بد أن تأبي عن طريق العمل الصادق لا القول فقط ، وتفاني الشهاليين كذلك في إظهار محبتهم لأهل الجنوب. فقد كشف السيد بنجامين لوكي ، نائب ياي ، عما يجيش بنفوس الجنوبيين من أحاسيس نحو الحريم الوطني حين قال : « إن المناطق المتخافة عندما تطاب رفع مستوى معيشها ، فإيما هي تسعى إلى أخذ نصيبها العادل ، وهذه ليست بأنانية ... فنحن نعرف أن تأخير بعض أجزاء السودان كان من مخلفات الحريم السابق ، وسكان المناطق المتخلفة متخوفون من أن الحكومة الحاضرة ستنسج على منوال وسكان المناطق المتخلفة متخوفون من أن الحكومة الحاضرة ستنسج على منوال الحكومة السابقة » (أي الإدارة البريطانية )(1)

ثم أوضح هذا النائب مخاوفه عندما ندد بأحد الشماليين الذين يتهددون أهل الجنوب، فقال: « لقد ذكر عضومحترم ما قاله أحد الشماليين بنص العبارة الآنية: وبعد ثلاث سنوات – أى بعد الاستقلال – ستكونون تحت أقدامنا ؛ فالشخص

<sup>(</sup>١) نفس الجلسة السالفة .

الذى جاهم بذلك لا يدرى من حقيقة الأمور شيئا. ثم إن التصريح بألفاظ كهذه خطر جداً على وحدة البلاد ... وبؤسفني أن أقول أن الشماليين الذين يذهبون للجنوب من عنصر لا عثل شمال السودان خير عثيل وإن السودانيين في الشمال أفاضل ، وأرجو من أصدقائي هنا أن يوصوا الذين يسافرون إلى الجنوب بخلق علاقات حسنة مم الأهالي هناك ، وأن يسلكوا طريقا سويا ليرهنوا لهم على أنهم من عنصر طيب (١) . »

هذه الأقوال السالفة تبين أن مسألة الجنوب كانت أهم مشاكل الحكم الذاتي أثناء فترة الانتقال ، لأنها مسألة نفسية تتطلب من السودانيين جميعاً الهدوء وضبط الأعصاب ، ولكن سرعان ما وقعت حوادث مؤسفة في جنوب السودان بغم سعة أفق الطبقة الحاكمة في البلاد ، ووجهت أنظار الجميع إلى عمق المفاسد التي تركها العهد البائد في نفوس نفر من المواطنين .

#### أحداث الجنوب : يجال ١٠٠ وهو لعايد الروم المدون المدال المدال ومدا يدويان

بعد يومين من إقرار البرلمان السودانى لاقتراح جلاء القوات الأجنيية ترامت الأنباء عن وقوع اضطرابات فى جنوب السودان . ذلك أنه فى منتصف يوم الأربعاء ١٨ أغسطس وصلت برقية إلى الحكومة من القائد العام لقوة دفاع السودان ، تذكر أن قوات الفرقة الجنوبية بتوريت فى المديرية الاستوائية عردت ، وكسرت مخازن الأسلحة والذخيرة فجأة واستولت عليها ، ثم اعتدت على الضباط الشهاليين الذين اضطروا إلى الفرار من توريب وامتد الاضطراب بعد ذلك إلى مريدى ويامبيو وأنزارا وغيرها من المدن .

وطلبت السلطات في جوبا إرسال إمدادات بأسرع فرصة حتى تستطيع

<sup>(</sup>١) نفس الجلسة السالفة

<sup>(</sup>م 🗕 ۹ يقظة السوان )

السيطرة على الموقف في هذه المدينة ، ولتمنع امتداد الفوضى إليها ، لأن بها المطار الوحيد الذي يستطيع تلقى النجدات ، والذي يمكن اتخاذه مركزا لتوجيه العمليات العسكرية لإعادة النظام والأمن في المناطق التي شملها التمرد . ولذا بادرت الحكومة السودانية بإلغاء سفريات الخطوط الجوية السودانية ، لتستخدم طائراتها في نقل الجنود إلى جوبا ، كما استأجرت خمس طائرات كذلك من سلاح الجو البريطاني للاشتراك في هذه العمليات الحربية .

وأعلنت الحكومة أن أعمال الممرد سارت وفق خطة منظمة كشفت عهما بعض الأوراق التي وجدت في حوزة نفر من الجنود الجنوبيين و خدث قبل وقوع الممرد محاولة اعتداء ضابط صف من الفرقة الجنوبية بتوريت على موظف البريد من أهالي الشمال المقيمين في هذه المدينة ولكن الجنوبي أخطأ تصويب النشاب الذي أراد به قتل الموظف الشمالي ، وأصاب السهم جنوبيا آخر من زملاء المعتدى وعندما ألقى القبض على ذلك الجاني و جدت معه أوراق تدل على تدبير مؤامرة واسعة النطاق للاعتداء على السودانيين الشماليين ، المقيمين بجنوب السودان .

ثم إن نفوس الجنود الجنوبيين بلغت درجة كبيرة من سوء الظن بالشماليين أثناء وقوع هذا الحادث السالف وفضت إحدى الفرق الجنوبية في ملكال الانتقال إلى شمال السودان قبل وقوع الحوادث بقليل وأبت أن تركب الباخرة المعدة لنقلهم واعتصموا بالشاطىء وبعد مجهود كبير أمكن السلطات السودانية اقناع بعض أولئك الجند بالذهاب إلى الشمال ، على حين هرب عدد كبير منهم يبلغ نحو ستين شخصاً في الغابات .

وأدت هذه الإرهاصات وما تلاها من عرد القوات الجنوبية بتوريت إلى انتشار الذعر في مديرية بحر الغزال وغيرهامن المدن الجنوبية · فاضطر المدير وكبار موظفى الإدارة إلى مبارحة واو عاصمة مديرية بحر الغزال ، والذهاب إلى الخرطوم وانقطعت الأخبار عاماً عن المناطق التي حدث فيها التمرد ، ولم يكن هناك من

مهدد للأنباء إلا الأسر والجماءات التي تمكنت من الفراد لتروى الأهوال التي مهدد بلانباء إلا الثماليين في الجنوب · مك بإخوانهم من الشماليين في الجنوب ·

وإذا، هذا الموقف الخطير بادرت الحكومة السودانية إلى الانصال لاسلكيا بالمنود المتمردين في نوريت ، ولا سيا بعد أن لاحظت أنهم يبعثون بإشارات لا المناحبة إلى أوغندة (1) . وقال رئيس الحكومة في رسالته إلى أولئك الجند المارة بالمارة بال

وفي اليوم التالى لاستلام الجنود الجنوبيين لهذه الرسالة أجابوا أنهم يودون السليم لولا خوفهم من الجنود الشماليين ، ويودون سحب الفرق الشمالية ، وأنهم برغبون في التسليم لفرقة انجليزية ومصرية ، ثم توالى التجاء الجنود الجنوبيين بعد ذلك إلى أوغندة عندما شاهدوا بدء العمليات العسكرية التي قام بها الجنود النماليون من جوبا(٢)

وفي يوم السبت ٢٧ أغسطس انتهت الاتصالات بين الحكومة والجنوبيين بنبولهم التسليم . وذهب الضابط الذي قاد حركة التمرد إلى جوبا واتصل بالقائد العام لقوة دفاع السودان ، واتفق معه على الشروط والترتيبات الواجب اتباعها ، وبدأت قوات الحكومة تتسلم المتمردين وأسلحتهم في توريت وغيرها من الجهات التي اعتصم بها الجنوبيون .

sould be on he are 18 - 12 Th.

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن أوغندة مستعمرة بريطانية ، لجأ إليها كثير من المتمردين ، ولا سيما عندما أحسوا بافتراب قوات الشمال .

 <sup>(</sup>۲) الجلسة رقم ۳۴ ، يوم الاثنين ۲۹ أغسطس سنة ۱۹۰۰ (أنظر بيان الحكومة فى منافس مداولات مجلس النواب رقم ۹ ( الدورة الثالثة ) ص ۷۰۶ — ۷۰۸ .

وانهالت أسئلة أعضاء مجلس النواب من الجنوبيين يريدون معرفة أسبار هذا النمرد ولكن الحكومة آثرت عدم الإجابة حتى يلتهى التحقيق (۱) وفي نفس الوقت تقدمت قوة دفاع السودان ودخلت توريت ، ولكنها وجنها خالية برغم استمرار عملية التسليم ، إذ عمد كثير من الجند المتمرد إلى الغرار والاختفاء ، مما اضطر الحكومة إلى إصدار إنذار يعتبر يوم ٢٠ أغسطس سنة ١٩٥٥ آخر ميعاد للسلاطين الجنوبيين والمتمردين بالتسليم .

وفي يوم الخيس ٣ نوفبر سنة ١٩٥٥ أعلنت الحكومة أن عدد القتلى من الشماليين بلغ أكثر من أربعائة نفس ، وأنه قد تكونت لجنة تحقيق إدارية عقدت جلساتها أولا في الخرطوم ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود الذين كانوا في مسرح الحوادث واستطاعوا النجاة . ثم سافرت اللجنة بعد ذلك إلى الجنوب وزارت مراكز المدينة الاستوائية ، وتكونت كذلك لجنة تحقيق عسكرية وبحلس عسكرى ، حيث أظهر التحقيق «أن مسلك البوليس الجنوبي أثناء المرد كان سيئاً للغاية وأن معظم حوادث القتل والنهب كانت بواسطة البوليس الجنوبي أنطاء المرد الجنوبي البحنوبي البعد المناه الموليس الجنوبي أنطاء المرد كان سيئاً للغاية وأن معظم حوادث القتل والنهب كانت بواسطة البوليس الجنوبي البعدوبي المناه البوليس الجنوبي الناه المرد

وبرغم هدوء الحالة في المديريات الجنوبية ولا سيا في الجهات التي شاهدت الحوادث الدامية ، ظل النواب الجنوبيون في استفساراتهم من الحكومة عن مواطنهم في الجنوب. فطلب أحدهم الذهاب إلى الجنوب ليرى بعينيه ماذا يحدث ، وليتأكد من حسن معاملة الحكومة للناس هناك ، وطلب آخر تأكداً من الحكومة بأنها لن تقوم بأى عداء نحو الجنود الجنوبيين الذين يستسلمون ، وأنها سوف تعاملهم بالحسني حتى يتم التحقيق .

ومهما يكن من أمر هذه الأحداث فإنها تنهض دليلا على عمق الهوة الني

<sup>(</sup>١) الجلسة السالفة .

 <sup>(</sup>۲) الجلسة رقم ۳۰ يوم الحميس ۳ نوفبر سنة ۱۹۵۰. ( أنظر بيان الحكومة فى مداولات مجلس النواب رقم ۱۰ ( ۲٤٣ – ۷٤٠ ) .

خلها الاستماد بين أبناء الوطن السوداني ، وتقل التبعة الملقاء على عاتقهم الاحتفاظ بوحدهم وتضامهم (۱) . غير أن الأمل عظيم في تغلب السودانيين على هذه الدقية الكؤود والتخلص من مساوتها الإجتماعية ، إذا أقبلوا على تفهم وضعها بودع علمية خالصة بعيدة عن العواطف والأهواء . فالمسألة ما زالت قيدالبحث ، وموضع الدراسة والتمحيص ، وفي ذلك متسع لظهور الرأى السليم الذي يكفل وموض الموداني استقراره الداخلي (۲) ، وسد الثغرات التي قد يستغلها الاستعار الأوربي الجانم على أطراف السوداني ، وحرمانه من الصيد في الماء المكر .

ولا بد من وضع الحقائق السالفة موضع الاهتمام الشديد عند دراسة مشكلة الجنوب، والعمل على حلمها . ذلك أن المستعمرات الأوربية تحيط بجنوب السودان ونانصق التصاقا تاما بأهله ، بحيث يستطيع المستعمر إستغلالها لعرقلة الوحدة الدودانية ، وبث الفرقة فى انفوس وخلق أسباب المتاعب عندالسودانيين . ومما بقوى هذا الأعتقاد أن الأوربيين من أصحاب المطامع فى أفريقيا لن يغضوا النظر عن يفظة السودان ، وعن إنتشار نسيم الحرية منه إلى سائر الجهات المجاورة له ، التي ترسخ تحت نبر الاستعمار .

ونظهر خطورة الدور الذي بهدف إليه المستعمر بسبب قوة الروابط الطبيعة بين السودان الجنوبي والمستعمرات الأوربية المجاورة له . إذ تعيش في أرجاء مستعمرة أوغندة وكينيا وكذلك الكنغو البلجيكية جماعات وطنية ندفعها حيابها القبيلة إلى الإنتقال والاتصال بأهل السودان الجنوبي ، ومشاركتهم في بعض مظاهر حياتهم الاقتصادية ، فهذا اللون من روابط الجبرة يفتح ثغرات أمام أعوان الاستعمار لتحقيق مآربه في السودان ، وتنفيذ مشيئة .

<sup>(</sup>١) أنظر الملحق رقم ، ٤ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أنظر إماجاء بخصوص جنوب السودان في الفصل التالى ، إذ قدم الجنوبيون طلبا عند النظر في استقلال السودان إلى البرلمان يبدون فيه رغبتهم في قيام حكومة فدراليه . وما زال منا الطلب قائما ، وعلى الطريقة التي ينتظر اتخاذها في إجابته يتوقف حل هذه المشكلة المزمنة علانهائيا ...

ثم إن طرق المواصلات بين جنوب السودان والمستعمرات الأوربية أسبحت البوم سهلة ميسورة . فهناك طريق للسيارات يصل ما بين جوبا ومدينة أبا في الكنفو البلجيكية ، وآخر بمتد من جوبا إلى نيمولى على حدود أوغندة . وفقلا عن ذلك فإن الملاحة في بحرر الجبل تزيد من الروابط بين أوغندة البريطانية وجنوب السودان ، لأن مياه هدفا البحر هادئة بين بحيرة البرت ونيمولى ، وجنوب المحرى واسع ويساعد على سير السفن بين هذين البلاين .

ولذا فإن هذه الحقائق الجغرافية ، الطبيعية والبشرية ، تحتم على قادة السودان النظر إلى نتائجها وآثارها بعبن واسعة ، عند دراسهم لمطالب أهل الجنوب ، حتى يتمكنوا من إجابها على ضوء ما يحفظ وحدة الوطن السوداني الكبير . أما سائر الاعتبارات الآخرى من أمثال بدور التفرقة التي غرسها الاستعار في السودان فعي مسائل محلية ، مخص السودانيين وحدهم ، وتتضاءل أهميتها إلى جانب فعي مسائل محلية ، مخص السودانيين وحدهم ، وتتضاءل أهميتها إلى جانب الأخطار التي محتمل إنتشارها من المستعمرات الأوربية المتاخة لحدود السودان الجنوبي (1) .

وإن المستقبل القريب كفيل بإظهار قوة الخلق السوداني، وقدرة السودانيين على الخروج من هذه الأزمات منصهرين ممتزجين ، لا يشوب وحدتهم الكبرى شائبه ، ولا يمكر صفاءهم ومودتهم أيه سيئة من آثار الاستمار الأوربي .

the state of the later of the same of the

الله الله اللهواجي و الما الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات الم الله في المنافق الموادل الماليات المواد في وغيب في فيلم كارية ودواليات وما ذال الماليات الماليات

(١) أنظر تفصيلذلك في موضوع الحزام الافريقي في آخراافصل الخامسمن هذا الكتاب

# الفصل كامِن السودان

# الاختلاف حول طريقة تقرير المصير

Id is fall there .. The

# نهاء فنرة الانتقال :

سارت مراحل تنفيذ اتفاقية السودان سيراً حسناً وبسرعة فائقة في نفس الونت ، إذ جاء انهاء لجنة السودنة من مهمتها في أقل من عام واحد دليلا واضحاً على وجود العناصر السودانية الصالحة لتولى مرافق البلاد ، وعنواناً على الأباطيل الاستمارية التي انهمت السودانيين بالفقر في الكفاءات اللازمة لإدارة البلاد ، وكان التقرير الذي تقدمت به لجنة السودنة وأعلنت فيه انهاء مهمتها حداً فاصلا بين عهدين من مراحل الحكم الذاتي في السودان . إذ انتهى بذلك تطهير السودان من حجافل الوظفين البريطانيين ، والتمهيد لظهور عهد الحرية (١)

وبدأت طلائع المهد الجديد عندما اجتمع البرلمان السوداني في اليوم السادس عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٥٥ ليقرر بناء على المادة التاسعة من معاهدة السودان رغبته في انخاذ التدابير اللازمة للشروع في تقرير المصير . ونصت اللاذة الحادية عشرة من نفس المعاهدة على أن القوات العسكرية الأجنبية تنسحب من السودان فور إصدار قوار البرلمان برغبته في الشروع في انخاذ التدابير لتقرير العبر، وتتعهد الحكومتان المصرية والبريطانية بإنمام سحب قوالهما من السودان في مدة لا تتعدى ثلاثة شهور (٢)

(1) - with the transfer to the same

<sup>(</sup>١) أظرالمانعق رقم ٣. من المان المان

وأجاز البرلمان السوداني في هده الجلسة قرارا بسحب الجيوش الأجنبية ، بمد خطب الأعضاء التي كشفت عن الدور الهام الذي لعبته مصر في تحقيق هذا الهدف السامي لبلاد السودان . فأعلن السيد ميرغني حمزة في تأييده لقرار العبلا, أن « مصر الشقيقة التي طالما طوقت جيد هذا الشعب بمنها الكثيرة العظيمة ... لمؤاذرتها ومناصرتها لذا في كل مراحل نضالنا للتحرير أكبر الفضل في ما وصلنا ليا من نصر » . وقال السيد مجد نور الدين في هذه الجلسة كذلك، «وعلينا أن ذكر و نحن نودع مرحلة حاسمة من مراحل الكفاح و نجتاز معركة من معارك نذكر و نحن نودع مرحلة حاسمة من مراحل الكفاح و نجتاز معركة من معارك الحربة زمالة الشعب المسرى ، و نحبي الكفاح المشترك ... الذي توج اتفاقية القاهرة (١)» .

وكان لسهر مصر على تنفيذ انفاقية السودان أثرها فعلا في جلاء الجيوش الأجنبية عن البلاد دون تأخير أو متاعب ، إذ المعروف في تاريخ الاستعار البريطاني أن جيوشه لا نخرج إلا بعد إراقة الدماء وبذل الجهد الجهيد ولسكن مرعان ما تفاوضت مصر مع بريطانيا على تحديد يوم للجلاء إجابة لطلب البرلمان السوداني ، وتم الاتفاق بينهما على أن يكون يوم ١٣ نوفير آخر يوم المادرة قواتهما أرض السودان . وحققت مصر بذلك وعدها في تحرير السودان الشقيق ، الذي أرض السودان المقيق ، الذي نال هذه الحرية كما قال السيد اسماعيل الأزهري «لا بسيف ولا بدماء ، بل بصورة لل يسبق لها مثيل في التاريخ (٢) »

# الاستفتاء الشعبى: ﴿ وَ وَ مِنْ مُنْ اللَّهُ الْعَلَا عَلَا الْمُعْلِى }

وعندما وسل مصر رسمياً قرار البرلمان السوداني الخاص بالجلاء دخلت في مفاوضات مع انجلترا لإعام اتفاقية السودان وإذ نصت المادة العاشرة من هذه الاتفاقية على أنه عند إعلان الحكومتين المصرية والبريطانية رسمياً بقرار البرلمان

<sup>(</sup>۱) جلسة رقم ۳۲، يوم الثلاثاء ۱٦ أغسطس سنة ١٩٥٥ ( أنظر مداولات بجلس النواب رقم ۸ — الدورة الثانية — س ٢٠٢، ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الجلسة السالفة ، أنظر مداولات البرلمان السالفة أيضًا من ٦٤٧.

بخصوص تفرير المصير « تضع الحكومة السودانية القائمة آنذاك مشروعاً بقانون الانتخاب جمية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره ، ويوافق الحاكم العام على الانتخاب جمية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان لإقراره ، ويوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنقه · وتخضع التدابير التفصيلية لمملية تقرير المصير بما في ذلك الفمانات التي تكفل حيدة الإنتخابات وأية تدابير أخرى مهدف إلى مهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية » · المجو الحر المحايد لرقابة دولية » · المجو الحر المحايد لرقابة دولية » ·

وفي ٨ يونيو سنة ١٩٥٥ بدأت المفاوضات المصرية الإنجليزية بشأن تشكيل اللجنة الدولية التي تشرف على تقرير المصير في السودان . واقترحت انجلترا كون هذه اللجنة من ممثلين لبورما وباكستان وإيران وسويسرا والسويد . ولكن مصر أدركت خطورة تشكيل اللجنة الدولية بهذا الوضع ، لأنها تضم ممثلين لدول سائرة في ركاب النفوذ البريطاني ، ويخشى التأثير عليهم بما يؤدى إلى الحاق الضرر بالسودان ، فاقترحت مصر تشكيل لجنة تضم اثنين من الجبهة الفرية الموالية لروسيا على أن يكون الرئيس لعضو من آسيا .

وجاء الاقتراح المصرى مفاجأة للجانب البريطاني الذي أخذ يراوغ ليتخلص من المأزق الحرج الذي وقع فيه ولكن مصر ، حرصا منها على تجنيب السودان وبلات النسويف والمراوغات البريطانية ، قررت في ١٤ أغسطس سنة ١٩٥٥ إطالة الخلاف حول تشكيل اللجنة الدولية إلى البرلمان السوداني ليقول كلمته ، التي تعتبر الفيصل في الموضوع ، وبرهنت مصر مرة أخرى على صدق نواياها محو السودان ، وعلى جعل سيادة السودانيين حقيقة واقعة لا زيفاً ووها .

وعقد البرلمان السوداني جلسة في ٢٦ أغسطس لدراسة الاقتراح المصرى عندما أحالت مصر الخلاف إليه ووافق المجلس على تشكيل اللجنة من الباكستان والسويد والهند وتشيكو سلوفاكيا وسويسرا والنرويج ويوغسلافيا (١) . وجاء هذا القرار

 <sup>(</sup>۱) الجلسة رقم ۳۳، يوم الاثنين ۲۲ أغسطس سنة ١٩٥٥ ( مداولات مجلس النواب رقم ۱ – الدورة الثالثة – س ٦٨٣ ) .

السوداني مطابقا إلى حد كبير لما جاء في الاقتراح المصرى · وعبر أحد أعضاء مجلس النواب عن تقديره لمصر بخصوص إحالة مشكلة اللجنة الدولية إلى البرلمان قائلا: « وهذه إحدى المسائل التي لن ننساها خصوصا للدولة التي بادرت باتخاذ همذا الاقتراح الفاضل ، وإنها لجديرة بتقديمه » (١) .

ولكن هذه اللجنة الدولية لم يقدر لها الاجتماع ، ذلك أن التنافس الحزي في السودان بلغ أشده في ذلك الوقت مما جعل أولو الأمر في البلاد يشفقون على عملية تقرير المصير في ظل هذه الأوضاع الحزبية . فأعلن السيد على الميرغني بيانا يناشد فيه مصر وبريطانيا العمل على تقرير مصير السودان عن طريق الاستفتاء بدلا من الجمعية التأسيسية . وجاء في هذا البيان المررات للتمديل المقترح ، إذ قال السيد على الميرغني «لما كان السودان مقبلا على فترة عصيبة في تقرير مصيره ؛ ولما نستشمره من خطر بالغ محدق عصالح البلاد في أمنها وسلامهاووحدتهافي عاضرها ومستقبلها مالم يسلك السبيل السوى الحكيم في اجتياز تلك المرحلة ، ولما كان أكر همنا أن نجنب البلاد أخطار التنافس الحزبى والتطاحن والمشاحنات والمزالق التي تلازم المعارك الانتخابية الحزبية عادة في مثل هذا الأمر القومي الحيوى ليخرج السودانيين جميعًا من هذه المعركة بسلام ووءًام ، وأن يحفظوا مشيئتهم ورغبتهم الحقيقية في مصير بلادهم على الوجه الصحيح الذي يكفل التعبير الصادق عن الوضع الذي يختارونه ويرتضونه لبلادهم في جو صالح ، لذلك نتوجه بالنصح الخالص به إلى جميع أفراد الشمب وجماعاته وأحزابه وهيئاته أن يجمعوا رأيهـم ويحزموا أمرهم على أن يتخذوا لذلك طريقة الاستفتاء الشمى المباشر في جو حر محايد لاختيار الوضع الذي يختارونه لبلادهم » .

وفى جلسة مجلس النواب يوم ٢٩ أغسطس سنة ١٩٥٥ م قدم إفتراح بأن يكون الاستفتاء الشمبي المباشر هو الوسيلة لتقرير مصير السودان وأجم الإعضاء

ردم ١٩) الجلسة رقم ٣٤ يوم الإثنين ٢٩ أغسطس سنة ٥٥ ١٥ (مسمباولات بجلس النواب رقم ٩) من ٧٢٧ — ٧٢٣ .

الذين أيدوا هذا الافتراح على أن الاستفتاء الشعبي يجنب السودان « الكثير من المزالق والمنافسات الحزبية والأخطار التي أشار إليها بيان السيد العظيم المشار إليه أنفآ » (١) . وانتهت هذه الجلسة بإجازة ذلك الاقتراح ، الذي أرسل إلى الحسمية المصرية والبريطانية .

وبادرت الحكومة المصرية بإعلان موافقها على قرار البرلمان السودائي ، لأنها اعتبرت رغبات هذا البرلمان التعبير الصادق عن مطالب البلاد وطلبت الحكومة المصرية من انجلترا الدخول في مفاوضات لتعديل اتفاقية السودان عا يجل الاستفتاء الشعبي المباشر الوسيلة لإعلان نقرير مصير السودان بدلامن الجمية التأسيسية .

ولكن في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ السودان استد التنافس الحزبي بشكل جمل عملية الاستفتاء المباشر بدورها عسيرة وشاقة . فأحوال الجنوب كانت لاتزال في ذلك الوقت غير مستقرة ، والأوضاع فيه من حيث حالة الطوارى، تزيد مسألة الاستفتاء المباشر في جميع أنحاء السودان سموية ومشقة ، ولذا انجهت آراء الأحزاب السودانية إلى البحث عن وسيلة أخرى لتحقيق مطالب البلاد .

### إعلان الاستقلال

## الخطوات النمهيرية :

كانت الفترة التي أعقبت مطالبة البرلمان بالاستفتاء المباشر فترة خطيرة في ناويخ السودان . إذ ظهر شبح الاستمار البريطاني مرة أخرى مهدداً بتدمير مابناه أبناء السودان من عزة ومجد . فأطلق الأراجيف التي يبغى من ورائها تعطيل سحب جيوشه من السودان ، والتلويح بالانهيار الدستورى . وأراد الاستمار إخفاء هذه الأهداف بتوسيع شقة الخلاف الحزبي ، والتمسك بالاشراف على مصالح جنوب السودان ، منددا بالحوادث الأخيرة التي وقعت هناك .

<sup>(</sup>١) الجلسة السالفة ،

ولكن الأحزاب السودانية تناست إختلافاتها إذاء هذا الخطر الجديد، وأجمعت كلتها على أن يقوم البرلمان بتقرير مصير السودان، وذلك عن طريق إعلانه استقلال البلاد، ووقفت مصر في ذلك الوقت ترقب أعمال الاستعار البريطاني لتمنعه من عرقلة أية مشيئة يبديها السودانيون ممثلين في برلمانهم ولم تأبه مصر لشائعهات الاستعار التي أطلقها جزافا ودون بصيرة ليضلها عن السبيل الصحيح للأخذ بيد السودانيين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم .

وانتهت هذه الحرب الباردة التي شنها الاستعاد البريطاني بالفشل التام ، إذ خرجت جيوشه من السودان وأصبح لا سندله قوى في البلاد بعد أن أطاحت السودنة من قبل بجيشه من الموظفين المدنيين . وتطلع الحاكم العام البريطاني «السير نوكس هلم» بعد ذلك فلم يجد لنفسه مكانا في البلاد السودانية ، إذ سلبت من يده كل السلطات المدنية والحربية ، على حين أن اللجنة التي نصت الانفاقية على قيامها إلى جواره مازالت تحصى عليه سكناته وحركاته . فأعلن فجأة رغبته في الاستقالة من منصبه ، ونادت بريطانيا بأنها لا تريد ترشيح خلف بريطاني له ، بعد أن تبين لها أن هذه الوظيفة غدت بغير ذات موضوع .

وجاءت إستقالة الحاكم العام فرجا أتاح السودانيين تحقيق أمانيهم، ووقفت مصر تبارك حركاتهم، وتسهر على حمايتها ، لتقطع دابر الاستعاروأباطيله وانتهت دراسات الأحزاب السودانية إلى الانفاق على جعل البرلمان السوداني صاحب الحق في إعلان استقلال السودان ، وانخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للبلاد إستكمال سيادتها ووحدتها .

وفى ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٥ إجتمع البرلمان السوداني وأجاز أربعة مقترحات حددت مطالب البلاد وأهدافها، وفتحت صفحة جـــديدة في تاريخ السودان الحديث. وهذه المقترحات هي : إجابة مطالب الجنوبيين ، وإعلان إستقلال السودان، وتشكيل لجنة السيادة، وتكون جمية تأسيسية

## الحكومة الفدرالية :

بدأت جلسة البرلمان السودانى فى ١٩ ديسمبر سنة ١٩٥٥ بالنظر فى مطالب الأعضاء الجنوبيين، وهى أن يباح للجمعية التأسيسية النظر بعين الاعتبار إلى تكوين يكومة فدرالية للمدريات الجنوبية الثلاث. وتسكلم الأعضاء من شهال السودان مؤيدين هذا الافتراح باعتباره خطوة للقضاء على ما غرسه الاستعار من شك في نفوس إخوانهم الجنوبيين ، فقال أحدهم «إن الزائر العابر للسودان قد بدهشه الفرق الواضح بين الأحوال السائدة فى الجنوب والشمال والشرق والغرب ... وكانت هذه هى نظرة الاستعار اللهى أقام السدود بين أجزاء الوطن الواحد وأحكم الحواجز بين الأخ وأخيه »

« إن الوضع الماضى قد خلق جوا من الشك والريبة فى نفوس أبناء الجنوب لا يحسه إخوانهم فى الشمال · · · وسوف تقوم قريباً الجمعية التأسيسية التى تضع دستور السودان ، ولا شك أن أعضاءها وبينهم ممثلو الجنوب سوف يعطون مطالب الجنوب الحقة المشروعة كل عناية وتقدير ما دام كيان السودان قائما ووحدته مصونة » ·

وتكلم أحد الأعضاء الجنوبيين مبيناً أهمية إجابة ذلك الطلب الفدرالي فقال: «عندما بدأ السودانيون يجتمعون ليتشاوروا في شئون بلادهم رأى الجنوبيون أن أنجع طريقة للتشاور هيأن تكون للجنوب حكومة فدرالية كلنا يسمى ويهدف لأن يكون السودان وحدة لا تتجزأ ، وإنني أقول إن هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا كانت هناك حكومة فدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث » •

وبعد انهاء الأعضاء من بيان وجهات نظرهم وافق المجلس على إجابة مطالب الجنوبيين ، وهي أن «حكومة فدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث ستمطى الاعتبار الكافى بواسطة الجمعية التأسيسية (١) »

 <sup>(</sup>۱) الجلسة رقم ٤٣ يوم الإثنين ١٩ ديسمبرسنة ٥٥٥١ (مداولات مجلس النواب رقم
 ١٣) ص ٨٨٩ — ٨٩٢ .

#### استقلال السودان :

Ada the the كانت إجابة الاقتراح السابق الخطوة التمهيدية لإجماع البرلمان على مناقشة قتراح يعلن «أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة » ، ويطلب من دولتي الحريج الثنائي الاعتراف بهذا الإعلان فورا . وتكام بعض الأعضاء مؤيدين بلا شك هذا الافتراح ، ولكن ذكروا أثناء ذلك رغبهم في أن يكون الاستقلال « نظيفاً لا يكبله حاف ولا ينقص منه شرط » .

وانتهت الخطب التي ألقيت في هذه الناسبة بإجماع البرلمان على تقديم هذا الطلب إلى الحاكم العام « نحن أعضاء عجلس النواب في البرلمان عجمماً ، نعلن باسم شعب السودان، أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، وترجو فورا(۱) » . oning This are lock with it lawled en -

#### لجنة السادة:

تابع البرلمان دراسة الاقتراحات اللازمة لإكال مظاهر استقلال السودان. وكان الاقتراح الثالث هو « بما أنه يترتب على الاعتراف باستقلال السودان قيام رأس دولة سوداني فإنه من رأى هذا المجلس أن ينتخب البرلمان لجنة من خسة سودانبين لتمارس سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور مؤقت يقره البرلمان الحالى، حتى يتم انتخاب رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور السودان النهائي ، كما أنه من رأى هذا المجلس أن تكون الرئاسة في اللجنة دورية في كل شهر وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أعمالها» ·

وكان السبب في تحديد أعضاء اللجنة هو إعطاء الفرصة لتمثيل وجهات النظر المختلفة ، والتأكد من أن السائل العلميا للدولة ستكون موضع دراسة مشتركة . وقبل الموافقة على هذا الاقتراح تقدم أحد أعضاء جنوب السودان بطلب تمثيل الجنوب في اللجنة التي سمّارس سلطات رأس الدولة ، إذ كانت الأحزاب البرلمانية

<sup>(</sup>١) الجلسة السالفة .

نه انفقت على أن تقوم بترشيح ثلاثة من أعضاء لجنة السيادة ، على أن يكون المعنوين الآخرين محايدين . فطالب العضو الجنوبي بأن يكون اختيار العضوين الهابدين على أساس واحد من الشمال وواحد من الجنوب ، « وأن يرشحهما من الأمر لا أعضاء البرلمان » .

ووافق المجلس على الاقتراح السالف ، مع العمل على تحقيق الرغبات التي أبداها الأعضاء وخصوصا العضو الجنوبي (١) . ولم يبق بعد ذلك إلا المرحلة الأخيرة التي سوف تدعم استقلال السودان .

## المعالم المسابق المساب

رأى البرلمان أنه من الضرورى وضع دستور يحمى استقلال البلاد ، ويحدد انجاهانها وسياستها المقبلة . ولما كانت هذه المهمة جد خطيرة فكان لابد من أن بقوم بها جمية تأسيسية منتخبة ، لأن الدستور الذي يوافق عليه الشعب يلتى الاحترام والتأييد القاطع ، ويصبح أداة لكفالة الحريات ، ولا يجرؤ أحد على تعديله إلا عند الضرورة القصوى .

وعبر أحد الأعضاء عن الأمانى المقودة على هذا الدستور قائلا: ﴿ إِننا سنجمل دستور السودان الحر المستقل انقلابا وثورة على الأوضاع الاستمارية البغيضة التي كانت سائدة في حياتنا الماضية . وإن قيام الجمعية التأسيسية بعتبر برهانا على احترام إدادة الأمة لوضع الدستور وضمانا لصيانة بنوده من التلاعب والعبث والتغيير» .

واختم البرلمان السودانى جلسته الحافلة بإقرار الاقتراح الذى طالب بقيام «جمية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار الدستور النهائى للسودان وقانون الانتخاب للبرلمان السودانى المقبل (٢٠)» .

<sup>(</sup>١) الجلسة السالفة ، نفس المرجع ، ص ، ٠٠٠ – ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) الجلسة السالفة ، نفس المرجع ، ص ٩٠٣ — ٩٠٦ .

<sup>(</sup> م - ١٠ يقظة السودان )

#### الدستور المؤقت

#### الفراغ الدستورى : من المسلم الشاريد المسلم

أدى انتهاء فترة الانتقال إلى ظهور فراغ دستورى لا بد أن علا . ذلك أن البرلمان السوداني بإعلانه استقلال السودان جعل دستور الحركم الذاتي القائم غير صالح لإدارة البلاد . فرئيس البلاد طبقا للدستور السالف هو الحاكم العام الذي أصبيح منصبه لاغياً بإعلان الاستقلال ، ولا بد للجنة السيادة التي اقترت البرلمان إقامتها من دستور تسير عليه في إشرافها على شئون الدولة . ثم ظهرت الحساجة كذلك إلى تحديد اختصاصات هذه اللجنة ، وبيان علاقتها بغيرها من نواحي الإدارة في البلاد . ذلك أن الحاكم العام كان يتمتع بسلطات واسعة لا بد من إعادة النظر فيها بعد أن تغيرت شخصية الهيئة التي تشرف على البلاد .

وإلى جانب أهمية تحديد سلطات رأس الدولة كان لا بدمن وضع دستور يكفل للناس الحرية والطمأنينة ، ويحدد علاقاتهم بشتى المرافق الإدارية التي تتصل بحياتهم . ذلك أن الجمعية التأسيسية التي اقترح البرلمان إقامتها لن تمارس أعمالها إلا بعد استكال سيادة البلاد والاعتراف باستقلالها ، ولا يمكن أن يحكم البلاد في هذه الفترة السابقة لتكوين الجمعية التأسيسية دون دستور واضح المعالم .

ونظرا للرغبة في الحصول على اعتراف الدول باستقلال السودان سريما رؤى أن أقصر الطرق هو تعديل قانون الحكم الذاتى بما يتلام مع الوضع الجديد للبلاد ، ويتمشى مع الأوضاع الدستورية الحديثة ، ثم تقديم هذا الدستور المعدل إلى البرلمان السوداني لإقراره وإصداره ليصبح تعبيرا عن رأى الأمة ممثلة في برلمانيا .

وناقش البرلمان في جلسة يوم السبت ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ هذا الدستور المؤقت (١). ولكن اعترض أحد النواب على طريقة تقديمه قائلا: « أمامنا الآن

<sup>(</sup>۱) الجلسة رقم ۲۰، يوم السبت۳۱ ديسمبر سنة ۱۹۰۰ (مـــداولات مجلس النواب رقم ۱۶) — الدورة الثالثة ، ص ، ۱۰۳۲ ...

انداع لإقرار دستور مؤقت يطلب منا أن نناقشه وأن نقره فى جلسة واحدة ؟ وضع وعرض بطريقة لايفهم منها أن مقدميه يقدرون مسئولية ما نحن مقدمون عليه ، وقد يقال إنه دستور مؤقت فقط ولكنه عكن أن يستمر على الأقل تمانية عليه ، وقد يقال إنه دستور مؤقت فقط ولكنه عكن أن يستمر على الأقل تمانية عثير شهرا ، وليس هذا بالأمم اليسير فى حياة الناس — يضاف إلى ذلك أن هذا الأنجاه الموجود سيؤثر حما على نوع الدستور النهائي الذي ستضمه الجمعية الناسيسية ... يجب أن يكون الدستور رمزا للأماني التي كافح من أجلها الشعب وتدعها للمكاسب التي نالها ... فالدستور الذي نريده يجب أن يكون خلاصة حية وتدعها للمكاسب التي عشناها (١) » .

وأضاف النائب قائلا ، نريد أن يشتمل الدستور المؤقت على المبادى. الأساسية الآتية :

١ – أن يكون مستمدا من مصالح الشعب وأن يحترم إرادته . ...

٢ – أن يجمل جهاز الدولة جهازا ديمقراطيا ينص على حق الشعب في مراقبة جميع أجهزة الدولة وحقه في محاسبة تمثليه ، وأن يشرك الشعب إشراكا واسعا في الحكم .

٣ – أن يسمح بإطلاق كل قوى الشعب فى نضاله ضد الاستعار ومؤامراته ،
 بتوفير الحريات العامة وحرية العقيدة وحرية اعتناق الأراء السياسية والعمل لها .

٤ – أن يحمى مصالح العال والمزارعين والتجار وكافة المواطنين من
 الاستغلال ويحمى حقهم في الراحة وحقهم في العمل .

ان ينص على انتهاج سياسية خارجية مستقلة وسليمة تقوم على معاملة جميع الدول على أساس المساواة والاحترام المتبادل (٢)

وبعد انتهاء الأعضاء من إبداء ملاحظاتهم وافق البرلمان على إصدار الدستور

<sup>(</sup>١) الجلسة السالفة ، نفس الرجع ، ١٠٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الجلسة السالفة ، نفس المرجع ، ص ، ٣٩ . .

السوداني المؤقت ، مع بيان أن هذا الدستور « يرعام الشعب السوداني ويطيع مان مواد خال (نه دسته مؤون فقط و اسانه کار آن بستم علی مان مواد خال (نه دسته مؤون فقط و اسانه کار آن بستم علی

# إموام الدستوم في من المالة المالي عليه المالي من المالية المالية

وتألف الدستور المؤقت من مائة وإحدى وعشرين مادة مقسمة على أحد عنم فصلا ، يختص الفصل الأول منها بالأحكام العامة والثاني بالحقوق الأساسية والثالث بمجلس السيادة والرابع بالهيئة التنفيذية والخامس بالهيئة التشريسية والسادس بالتشريع والسابع بالمالية والملكية والعقود والدعاوى والثامن بالمراجم العامة والتاسع بالهيئة القضائية والعاشر بلجنة الخدمة العــامة والحادى عشر والأخير بالأحكام الوقتية .

ومن الأشياء الهامة التي نص عليها هذا االدستور ما جاء في الفصل الأول بخصوص وضع السودان، إذ نصعلى أن يكون السودان جمهورية دعقراطية ذات سيادة ، وأن الأراضي السودانية تشمل جميع الأقاليم التي كان يضمها السودان المصرى الإنجلزي .

- وكذلك شرح الفصل الثالث مجلس السيادة واختصاصاته فيما يلي :
- (١) ينتخب البرلمان خمسة أشخاص يكونون مما مجلس السيادة .
- (س) يكوس عجلس السيادة السلطة الدستورية المليا في السودان ، وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية وتسرانا والمستحد المسلحة السودانية
- (ح) يتخذ مجلس السيادة قراراته عند القيام بأعماله عوجب الدستور أو بموجب أي قانون آخر بمشورة مجلس الوزراء ، اعلم حداً إنه العلم العالمة
  - (٤) يؤدي أعضاء مجلس السيادة قبل تقلد مناصبهم قسماً أمام البرلمان .
- (ه) يرأس مجلس السيادة رئيس ينتخبه أعضاؤه من بينهم دورياكل شهر.
- (و) يكون ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة نصاباً كانونياً للاجتماع ، وفي حالة اختلاف الرأى بين الأعضاء يكون قرار الأغلبية نافذاً .

العلم المسؤداني : من المستدارة المستدارة المستدارة المستدرون لا من المستدر المستاح المنا

وفي نفس جلسة البرلمان التي وافق فيها على الدستور المؤقت أعلن مولد العلم الموداني . ورأى المجلس أن يتكون العلم من الألوان الآنية :

(١) الأزرق ويرمز إلى النيل .

(ب) الأصفر ويرمز إلى الصحراء .

(ح) الأخضر ويرمز إلى الزراعة •

وأن يكون ترتيب الألواز وفق الوضع التالي : اللون الأزرق من أعلى واللون الأصفر من الوسط واللون الأخضر من الأسفل ، وأن تكون مقاسات هذه الألوان بالتساوى ، على أن يكون مقدار عرض العلم نصف مقدار الطول . وكانت الحكمة من هذا الاختيار سواء من حيث اللون أو المقاس ، أن يكون العلم بسيطا بحيث « يستطيع كل سودانى فى كل مستوى أن يصنعه بنفسه وأن يشارك به إخوانه في أعيادهم ومواسمهم الوطنية (١). »

وبذلك اجتاز السودان كل المراحل التمهيدية التي تحقق له استكمال سيادته و وانسمت خطواته في هذا الصدد بالسرعة الفائقة والإتزان في نفس الوقت ، مما بدل على ثقة السودانيين بأنفسهم ، وقدرتهم على رفع بلادهم إلى المستوى الجدر بها بين مجموعة الأمم الناهضة . فكان اتفاق الكلمة بينالأحزاب السودانية وسائر قادة السياسية والفكر في البلاد يتم في سهولة ويسر ، وفي انسجام رائع ، هيأ لذلك القطر السوداني السير في الانجاه السليم . ﴿ إِنَّ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّا

وكشف هذا الإجماع السوداني على المسائل الحيوية التي اعترضت ركب البلاد عما يتحلى به السودانيون من قدرة على ضبط النفس ، ومن الإيمان العميق على التخلص من نير الاستعار البريطاني . ومن أمثلة ذلك انفاق الجميع دون معارضة أو التواء على إرضاء مطالب الجنوبيين في إظهار رأيهم بحرية وصراحة في نوع

<sup>(</sup>١) الجلسة السائفة ، نفس المرجع ، ١٠٣٠ – ١٠٣٢

الحسم الذي يرضونه لأنفسهم عند قيام الجمعية التأسيسية لوضع دستور السودان النهائي و إذ جاء اقتراح الجنوبيين الخاص بقيام حكومة فدرالية لهم عقب حوادث جنوب السودان الدامية ، وما ظهر أثناءها من دسائس الاستمار البريطاني للقضاء على الوحدة الناشئة بين أهل السودان .

ولكن موافقة البرلمان السوداني في إجماع رائع على هذا الاقترام أظهر ما يتمتع به أصحاب الأمر في البلاد من سعة في الأفق ، وفهم سحيح لهذه المشكلة. إذ سدوا بذلك الطريق على الاستمار وأساليبه ، وحرمانه من عزيق الألفة التي بدأت تجمع شمل المواطنين .

وكذلك أدى وضع الدستور المؤقت وإبرامه دون إبطاء أو جابه إلى بن الطمأنينة في نفوس المواطنين ، وإتاحة الفرص الطيبة أمامهم لإبداء رغبابهم وآرائهم في تحديد مستقبل بلادهم عند قيام الجمية التأسيسة ، ولا أدل على أهمة هذا الدستور المؤقت من النصوص التي وردت فيه عن لجنة السيادة ، فكان قيام هذه اللجنة وارتباطها بحقوق وواجبات دستورية إبذاناً بانهاء عهد الحاكم العام البريطاني الطويل الأمد وزوال سلطانه المطلق ، وبشيرا بشروق شمس الحكم الوطني السوداني الحقيقي ، واعتماد سلطانه على قوى الشعب الصحيحة .

وهكذا أخذ الوطن السوداني يطل على عالم الدول المستقلة ، مزودا بكل أسباب الحياة السليمة ، وغير ذلك من العتاد الذي يمكنه من الدفاع عن نفسه والعيش في هدو، وسلام . ولم يبق بعد ذلك غير المراسيم الشكلية لاستقبال هذا العضو السوداني الجديد في أسرة الأمم الحرة .

المنظل ب السوطانون من عدود على ساع التعلي : ومن الإعان المنون على

المكافئ المراجع الاستجوال والزاء ومن أرباء والمراجع المراجع والمادعة

## مولد الجهورية السودانية

نوم الميلاد

كان يوم الأحد أول يناير سنة ١٩٥٦ اليوم الرسمى لمولد جمهورية السودان .

الله مبيحة ذلك اليوم توجه أعضاء مجلس السيادة وهم السيد أحد محمد صالح، والسيد احمد معمد يس ، والسيد المدرديرى محمد عنمان ، والسيد عبد الفتاح المغربي والسيد سرسيو إبرو إلى مجلس البرلمان ، وأقسم كل منهم أمام النواب والشيوخ والسيد مرسيو إبرو إلى مجلس البرلمان ، وأقسم كل منهم أمام النواب والشيوخ والسيد «أقسم بالله المظيم بأن أناصر بكل مافي وسعى دستور السودان وأن أؤدى واجباني كعضو بمجلس السيادة بأمانة دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، وألا أذبع لأى شخص أية مسألة علمت بها كعضو بذلك المجلس إلا لأداء واجباتي والم أذبع لأى شخص أية مسألة علمت بها كعضو بذلك المجلس إلا لأداء واجباتي الذكورة (١) . "

وجاء هذا القسم إيذاناً بانتهاء وظيفة الحاكم العام رسمياً ، وبداية تولى المدودانيين أنفسهم أمر بلادهم . فأصبح السودان منذ ذلك اليوم جمهورية مستقلة ذات أعباء وواجبات في مجموعة الأمم الكبرى · وأظهرت الكلمات التي ألقيت في هذه المناسبة التاريخية شدة إحساس السودانيين بالتبعات الجسام التي قيلت على كاهلهم ، وشدة إيمانهم في نفس الوقت بتحقيق رسالتهم العالمية على خير وجه .

#### ؤد مصر:

ولم تشعر دولة بسعادة كبرى لا تقل عن سعادة السودانيين باستقلالهم مثلما شعرت به مصر اذ أدركت أن أمانيها في تحرير السودان قد آتت بمارها ، وأن شقيقاً عزيزاً لها أصبح كامل الرشد، قادراً على التعاون معها في حمل لواء الحرية إلى العالم العربي والأفريقي . وتجلت أماني مصر الصادقة في ذلك الخطاب التاريخي الناي وجهه السيد الرئيس جمال عبد الناصر ، باعث حركة التحرير في وادى النيل، الى حكومة السودان ، إذ جاء في هذا الخطاب ما يلي :

<sup>(</sup>١) الجلسة رقم ٥٣ يومالأحدأول يناير سنة ٦ ه ١٠ (المرجم السالف) ص، ١٠٤٤ .

السيد رئيس وزاره حكومة السودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحكومة المصرية عملا بنواياها التي جاهرت بهما ، وعسماما الذي جاهدت من أجله لتحقيق الحرية اشعب السودان ، تعلن فوراً الاعتراف بالشودان دولة مستقلة ذات سيادة السيادة والمعام والمعار وما المعالم المعام والمعارد و

وقد أصدرت الحكومة المصرية تحقيقاً لهذا الإعلان المرفق ، كما اعتمدت نيابة السيد الأمير الاي أركان حرب عبد الفتاح حسن عنها لتقديم هذا الإعلان.

ولى عظيم الشرف بالإصاله عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة المصرية في أن أزجى إلى سيادتكم خالص التهنئة بهذا اليوم الخالد في تاريخ السوادن ، وأن أبتهل إلى الله أن يسدد خطاه في حاضره ومستقبله .

وتفضلوا بقبول خالص مودتی واحترامی .

مراك والما ومن والما المراج والما والما والما الما المراج والما المراج والما المراج والمراج والمراع والمراج والمراج والمراج والمراع والمراع والمراع والمراع والمراع وا

جمال عبر الناصر

وشاركت الصحف المصرية حكومتها في التعبير عن ابتهاج المصريبين عا ناله السودانيون من فوز ، وإبداء أصدق أمانيها في أن يكلل جهاد هذا الشعب بالعزة التامة ، وأن يؤدى رسالته في خدمة المروبة والعـالم أجمع . فكتب السيد القائمةام أنور السادات في صحيفة الجمهورية بمددها الصادر في ٣ ينابر سنة ١٩٥٦: « إلى أهلى ··· في السودان ، الما أنات بعامًا • يعد

إنه يوم استقلال كم ... يوم انتصاركم ... يوم سيادت كم الكاملة أيها الأهل الأعزاء ... .. إن جميع الأساليب الاستعارية القدعـة والحديثة قد عجزت عن تحويل أنظارنا وقلوبنا عن الوجهة السليمة السديدة التي أنجهت إليها مصر الحرة الثائرة ، وهي تمكينكم أنتم من تقرير مصيركم ، واختيار حكامكم بمحض إرادتكم، التي لا يمكن إلا أن تلتقي عندها إ. ادة شقيقتكم الوفية الأبية مضر ...

يا خالى وولد الخال :

أهنائكم من صميم فؤادى ... وأدعوكم لـكى نحقق حياة جديدة على منفاف النبل ، بنعم فيها الناس كافة بالأمن وبالفرص الـكرعة بحو مستقبل أشرف وأحمن ... وأخيراً أدعوكم لـكى نقف مع الشقيقات العربية في وجه وصاية الرجل الأبيض ... واستعاد الرجل الأبيض ... واستغلال الرجل الأبيض » وكنبت صحيفة الأهرام بدورها في هذه المناسبة السعيدة قائلة : « أعلن استقلال السودان ، وبزع نجمه الجديد في الأفق الدولي ، وارتفعت أعلامه المثلثة الألوان في ربوع المجنوب تسبح بأمجاد أولئك الذين كافحوا وجاهدوا من أهل الجنوب والشهال ، من أجل هذا الاستقلال الذي حقق أعز أمنية للمصريين والسودانيين ، بل وكل العرب ، ولكل أهل القارة المثائرة ، التي كانت تقرن بالأمس في قاموس الاستغلال والاستعار بالقارة المظامة السوداء ، كناية عن السعورية أهلها الذين لعقوا من تراب أرضها ليستخرجوا كنوزها للغرباء المستعدرين ...

إن أمام السودان دوراً كبيراً في محيط السياسة العربية ، ودوراً كبيراً آخر في مجال السياسة الأفريقية ، وأدوار أخرى في ميادين السياسة الإقليمية والدولية . وإن نصيبه في كل هذه الميادين له أثره وخطورته في تكييف الأمن الدولي . وإن مستقبل الشعوب الأفريقية التي لا تزال مجاهد وتقاتل من أجل استكمال حربتها مازال مرتبطا عدى التوفيق الذي ستحققه مصر والسودان وغيرها من الشعوب الأفريقية المستقلة » (١) .

ولم تنس الصحافة السودانية بدورها أن تسجل مشاعر السودانيين الخالصة في هذا اليوم السعيد نحو مصر الشقيقة ، وتؤكد إعترافها بما أسدته مصر من جليل الخدمات للسودان قطعا لترهات الاستعار · فكتبت صحيفة « السودان الجديد » ما يأنى : « إننا نمد يدنا ونشد على يد مصر فى قوة وفى حرارة وفى إخاء صادق … إن المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين لتقضى تعاونا وإخاء صادقا …

<sup>(</sup>١) الأهرام في ٣ يناير سنة ٢٥٥٦ .

وإن مصر الجارة العزيزة التي ربطتنا بها روابط العروبة ··· وإن مصر التجارة العزيزة التي ربطتنا بها روابط الإخاء والزمالة ··· مصر هذه لن ننكر أياديها البيضاء على قضية السودان ···

وإننا لعلى ثقة تامة بأن مصر الحرة المستقلة ، ستجدق السودان الحر المستقل نعم الأخ الصادق أخا ، إن استقلال السودان لا يعم خيره السودانيين فحسب ، بل سيجد إخوانه المصريون في هذا السودان المستقل درعا واقيا لمصر ولأمم الشرق العربي ولا مم العالم الحر ... وليثق إخواننا المصريون أن ليس هناك سوداني واحد يفكر في الانفصال عن مصر ، ولن يبعد السودان عن مصر شي ، (1) .

وهكذا جاء ميلاد السودان وسط أفراح شاملة، عمت وادى النيل شماله وجنوبه وأتاح فرصة طيبة لتأكيد أخوة الشعبين السوداني والمصرى والكشفت رسائل التبادلة بين حكومتي مصروالسودان، والأقوال التي رددتها صحف البلدين عن الوحدة الروحية والمادية التي تربط هذين القطرين العربيين، وعن شدة إيمان شعبهما بما بينهما من وشائج المودة والقربي وهذه الحقائق تنهض دليلا على أن قوة أبناء النيل غدت حقيقة ملموسة، وأنها خرجت إلى الوجود لتزود عن حياضها وتؤدى رسالها .

ثم إن أقوال الصحف السودانية خاصة ، وماردد ته في مناسبة استقلال السودان جاءت الطمة شديدة للاستمار البريطاني ، وسبيلا لقطع دابر دسائسه التي تبغي دائما التفرقة بين أبناء وادى النيل ، فقد أكدت هذه الصحف « أن ليس هناك سوداني واحد يفكر في الانفصال عن مصر ، ولن يبعد السودان عن مصر شي " ويعد هذا القوال نداء للاستمار بالكف عن شائعاته وأباطيله ، وإنذارا له بإيقاف سيومه وإلغاء سلاحه ، لأن السودان باق على مبته المصر ، وأنهما سيعيشان كأخوين يقتسمان معا في رضى وقناعة ما رزقهما الله به من أسباب الحياة ، كما اقتسمامن قبل

<sup>(</sup>١) السودان الجديد ، في ٢٠ ديسمبر سنة ٥٥٥ .

وابس هناك شك في أن هذه الأماني الصادقة عند السودانيين والمصريين وابي دائما الرباط المتين الذي يحافظ على وحدتهما وتضامنهما ، وستغلل كذلك الملاح الماضي الذي يبتر يد الاستمار إذا ماحاولت الامتداد لإفساد هذا الإخاء الملاح الماضي ويؤيد نجاح هذه الرساله المشتركة ماحفل به تاريخ السودان ومصر من الماذج العالية عن صفاء تضامنهما وتفانيهما في الدفاع عن مصالحهما المشتركة والمستقبل الماذج العالية عن صفاء تضامنهما وتفانيهما في السالفة ، ورد كيد الاستعار والفضاء على دسائسه قضاء تاما .

## نحو الاكاقاق الدولية

#### ني أحضاق العروبة:

ماكاد السودان يظفر باستقلاله حتى بدأ يخطو نحو الآفاق الدولية ، يتأملها وبرى الجهات المناسبة منها بالانجاء إليها والاستقرار في روعها . وكان أول منظمة دولية هرع إليها السودان دون تردد أو إبطاء هي جامعة الدول العربية ، التي نفطلع بمهمة تثبيت العلاقات الطبيعية وتدعيم الروابط العديدة بين الأقطار العربية على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها .

ولم يكن في هــــــذا الاتجاه شطط أو هوى ، لأن دماء العروبة نجرى غزيرة في عروق السود انبين ، وتربطهم بثلاثة ينابيع حارة دافقة بالروح العربية وتقاليدها الرفيعة ، فالناظر إلى خريطة السودان يلمس في جلاء تمتمه بثلاثة منافذ طبيعية تكفل له دوام الانصال بالعرب ومهادهم ، وأول هذه الأبواب هو ساحل السودان المطل على البحر الأحر قبالة بلاد العرب ، إذ نفذت عبرة هجرات عربية ولا سيا بعد ظهور الإسلام ، كان لهما أعظم الآثار في بناء شخصية السودان العربية ، وما تحل به من خلق رفيع .

والباب الثانى هو نهر النيل الذى هيأ للسودان سبل الاتصال بمصرالتى عُدت بدورها قاعدة كبرى من قواعد المروبة منذ انتشر فيها الإسلام · إذ تدفقت الهجرات المربية من مصر إلى السودان ، تسير بحذا. النيل ، وتتوغل فى قلب السودان ،

دون أن تلمس فارقا يذكرها بأنها دخلت في أرض غريبة عليها أو تختلف عن بلاد مصر . وساهمت هذه القبائل العربية مساهمة كبرى في تكوين المزاج الاجماعي والطابع الجماني للسودانيين ، كا زودتهم بتيار دافق بالثقافة العربية ومدنيتها .

أما الباب الثالث فكان عبارة عن الأطراف الغربية من بلاد السودان ، المطلة على الدروب والمسالك المؤدية إلى شمال أفريقيا وغيرها من جهات أفريقيا التي استقرت فيها القبائل العربية بعد حملها راية الاسلام منذ القرن الثامن الميلادى . إذ شاهدت هذه الجهات السودانية إقبال جماعات عربية تباعا تحمل بين جنوحها روح المغامرة والشجاعة وغيرها من صفات الجلد والمثابرة والكفاح التي عرفت مها القبائل العربية .

وامتزجت التيارات المتدفقة من هذه الأبواب الثلاثة ، وخلقت مجتمعاً سودانياً عربياً سليما ، في دمه ومزاجه وتفكيره . ولم تستطع بد الإستعارالأوربي أن تطمس معالم هذه الشخصية العربية التي اكتسبها السودان ، برغم الجهود الجبارة ، التي إضطلع بها غوردون وعملاؤه ، ومن جاء بعده من حكام السودان من البريطانيين . إذ ظلت شعلة العروبة متأججة ، كما نكسها المستعمر تأبي إلا علوا وارتفاعاً .

واليوم يخطو السودان قدما في ميدان العروبة ليساهم في إعلاء شأنها ، ويجدد من روحة العربية بإعادة العسلاقات المتينة مع ينابيعها . وتجلت هذه الأهداف في خطاب وزير خارجية السودان إلى الأمين العام للجامعة العربية ، يطلب فيه الانضام إلى هذه الهيئة العربية ، إذ جاء في طلب الانضام ما يلى :

« بما أن السودان قطر عربى ، كان ولا يزال متجاوبا في مشاعره وأحاسيسه مع شقيقاته من الدول العربية ، وبما أن أهداف جامعة الدول العربية التي عبرت عنها في ميثاقها هي أهداف السودانيين جميعا ، شعبا وحكومة ، وبما أن السودان يرغب في القيام بدوره كاملا في خدمة الأمة العربية و محقيق أغراضها وأهدافها العليا ، وبما أن السودان قد أعلن استقلاله ، وأصبح جمهورية مستقلة ذات سيادة منذ اليوم الأول من يناير سنة ١٩٥٦ وبذلك أصبح في مقدوره الاشتراك إشتراكا فمالا في جامعة الدول العربية :

له في المادة الأنضام لعضويته ، مؤكدا قبولنا وحرصنا على أهداف الجامعة المادة الثانية من المادة الأولى من ميثاق المامة في المادة الثانية من الميثاق (1) ، وقد عزمنا وتقيدنا بهذا الميثاق .

الجملة في وارجو أن تتكرموا بعرض هذا الطلب على مجلس الجامعة في جلسة فوق العادة ، والتفضل بإخطاري بذلك . »

وفي ١٩ ينابر سنة ١٩٥٦ إجتمع مجلس جامعة الدول العربية لانظر في طلب انضام السودان ورحب الأعضاء ترحيباً حاراً بهذا القطرالفتي ، فقال السيد محود فوزى وزير خارجية مصر : « إن مصر ترحب كل الترحيب بانضام السودان الحبيب إلى كل قلب لعضوية الجامعة ، فكلما زادت الأخوة في هذه الجامعة وزاد التآخي بين أعضائها ، زدنا بطبيعة الحال قوة على قوة ، وإن السودان لقادم إلى هذه الجامعة عليه وشياده . » (٢) .

واختم وزير خارجية السودان هذه الجلسة التاريخية بقوله « إن السودان نبل أن يثب وثبته الأخيرة ، ويستخلص حربته الكاملة وسيادته التامة ، كان يتطلع إلى هذه المجموعة المزيزة ، فقد ساهم في قضية فلسطين الجريحة بكل ما علك ، كا اشترك في المؤتمر الأفريقي الأسيوى ، وعمل جنباً إلى جنب مع زملائه ، وإني حين أرجو إنضام السودان للجامعة فهذا معناه أن عشرة ملايين من القلوب المؤمنة اللبئة بالإعان والعروبة ستكون إلى جانبكم (٤) . » .

<sup>(</sup>١) نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على ما يلي :

<sup>«</sup> تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق ·

ولكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم إلى الجامعة ، فإذا رغبت فى الانضهام قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة الدائمة ويعرض على المجاس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب . (٢) نصت المادة الثانية من المشاق على ما يلى :

الغرض من الجامعة توثيق الصـــــلات بين الدول المشتركة فيها ، وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها .

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشئون الآنية :

<sup>(</sup>١) الشئون الاقتصادية والمسالية ، ( ب ) شئون المواصلات ، ( ح ) شئون الثفافة ،

<sup>(</sup> د ) شئون الجنسية والجُوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين .

<sup>(</sup>ه) الشئون الاجتماعية ، (و) الشئون الصحية . (٣) الأهرام في ٢٠ يناير سنة ١٩٥٦

<sup>(</sup>٤) المرجم السالف .

وانتهت هذه الجلسة الحافلة بالموافقة بالاجماع على انضام السودان إلى جامعة الدول العربية ، ووسط مظاهر الابتهاج باكتساب هذا العضو الفتى القوى . وتشاء الاقدار أن تهيى للسودان دخول جامعة الدول العربية في وقت يتطلب منه المساهمة في تدعيمها ، والاشتراك في دفع هجهات الاستعار والكارهين للعروبة عنها ولك أن حكومة العراق بانضامها إلى حلف تركيا — بريطانيا قد عرضت العرب لحنال الاستعار ، ورضيت أن تكون ثفرة ينفذ منها أعداء العروبة لتحطيم وحدتها وتضامنها .

ومن حسن حظ السودان أن يشاهد هذا اللون الجديد من أساليب الاستمار

(١) حلف تركيا العراق إحياء لمشروع سبق أن تقدمت في سنة ١٩٥١ الدول الثلاث أمريكا وانجلترا وفرنسا ومعها تركيا إلى البلاد العربية لإنشاء مؤسسة دفاعية عن الشرق الأوسط. وبادرت الدول العربية برفض هذا المشروع اذ ذاك لأنها رأت فيه إرتباط بأحلاف خارجية عن منطقة جامعة الدول العربية ، وإهدار لاستقلالها .

ولما حلت مشكلة قناة السويس بنوقيع انفاقية الجلاء بين مصر وأنجلترا في اكتوبر سنة ١٩٥٤ أخذ الانجليز يبحثون عن وسيلة تعوضهم ما ضاع من نفوذهم بسبب إخلاء منطقة القنال. فاستغلوا تركيا للتسلل إلى البلاد العربية من الأبواب الخلفية ، عن طريق التقرب الى العراق ، باعتبارها أقرب الجبران إلى الأتراك وفي منتصف شهر يناير سنة ١٩٥٥ فوجى والعالم العربي بيان مشترك صدر من أنقره وبغداد يعلن أن كلا من تركيا والعراق قد اتفقتا على عقد حلف للتعاون العسكرى بينهما

وتما ساعد على خطورة هذا الحلف أن انجلترا اشتركت فيه ، على حين أيدته أمريكا ، ثم أعلن بعد ذلك أن الباب مفتوح لانضام دول جديدة عربية إليه . وبذلك بدا أن الشروع الفديم بإنشاء منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط بعث مرة أخرى على صورة جديده لحدمة الاغراس الاستعارية الأوربية ولكن مصر سرعان ما نبهت العالم العربي إلى خطورة هذا الحلف ، وأن انضام العراق إليه خروج على ميثاق جامعة الدول العربية ، وامتهان لميثاق الضمان المجاعى ، الذي يحول بين الدول العربية وبين التردى في الأحلاف الأجنبية .

وتابعت مصر سياستها في تبصرة العالم بمضار هذا الحلف ، وأن انجلترا تبغى من ورائه المحدار الكيان العربي ، وربط الدول العربية مرة اخرى بركاب النفوذ الغربي ، ثم كشفت كذلك في جلاء عنأن اسرائيل، وهي عدو العرب الخطير ، رحبت بهذا الحف ، الذي يضعف الدول العربية ، وبالتالي تضمن لنفسها البقاء والاعتداء على ما تشاء من الدول العربية .

وبدأت السياسة المصرية تؤتى تمارها فى إنفاذ العروبة ، وتجعل حلف تركيا —والعراق فى طريق الانحلال . وفى تأييد السودان العربى لمصر تدعيم للسيادة العربية ، ولاستقلالها التام بعيداً عِن أَى نفوذ أُجنبي .

أنظر : محمد زكى عبد القادر ، حلف تركيا – العراق .

لا كنا عرى العروبة وهو ما زال في صدر شبابه ومقتبل حياته السياسية والمنالة فهم هذا الدرس القاسى الذي يتعرض له العرب، السير وهو في مستقبل حياته الونوع في مثل هذه الشباك التي يعبر عنها المستعمر باسم الاحلاف ، إمعانا دون الونوع في مثل هده الشباك التي يعبر عنها المستعمر باسم الاحلاف ، إمعانا في إخفاء أضر ارها ومساونها . ثم إن هذه الأزمة التي تجتازها الأمة العربية تنتطر في إخفاء أضر الفتي أن يساهم مع مصر في سياستها الصادقة لإنقاد سفينة العروبة ، والمد بها إلى شاطى ، الأمان .

# الجزام الأفريقي : السلط المسلط المسلط

ولا بقتصر دور السودان في ميدان العروبة على تدعيم جامعة الدول العربية في ، وإنما عليه كذلك بذل جهد كبير في سبيل تقليم مخالب الاستمار الأوربي التي تبنى تطويق العالم العربي بخناق جنوبي أشبه بحلف تركيا — العراق في الشمال فلك أن انجلترا ، صاحبة هذه المخالب ، تدرك تمام الإدراك أن نفوذها غدا قصير العمر في البلاد العربية نتيجة الوعي القومي الناهض بين شعوبها ، وأن ابتكارها لسياسة الأحلاف العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ما هي إلا مجهودات يائسة لن نؤخر وثبة العرب ، وسيرهم بحو الحربة الـكاملة والاستقلال المام .

ولذا بدأ الاستمار يبحث عن جهات جديدة يتخذها بديلا عن منطقة الشرق الأوسط، وبجعل منها مركزا لتحقيق مآربه . وسرعان ما وجد عملاء الاستمار في قارة إفريقيا أملهم المنشود، وتطلعوا إليها، بحثا عن مكان يصلح نقطة ارتكاز إسترانيجية لجيوشهم البرية والجوية، إذ رأوا هذه القارة بمعزل عن حركات التحرير التي امتلأت بها بلاد آسيا، وأنها تضم أعظم مستعمراتهم ، التي ما زال أهلها يعيشون إلى اليوم على الفطرة ، لاحول لهم ولا قوة .

وتفتقت دراسات الأوربيين عن خلق حزام إفريقي يحقق لهم غرضين هامين، أحدها عزل مستعمراتهم في أفريقيا عن تيار الحضارة العربية المتدفق إلى قلبهذه القارة عن طريق وادى النيل، والآخر إنشاء نقطة ارتكاذ في أفريقيا تصلح لأن نكون قاعده عسكرية لجيوشهم في أية حرب عالمية مقبلة. وكانت إنجلترا أسبق

الدول الأوربية إلى وضع هذه الدراسات السالفة موضع التنفيذ العملى ، لأنها رأت أثناء الحرب العظمى الثانية قيام حركات تحريرية في السودان ، ويقظة في الوعى العربي هناك ، يحتم عليها عزل مستعمراتها عنها ، وجعل أهلها مادة غفلا ، تأخذ منهم وقوداً لعملياتها الحربية في شتى الميادين القاصية والدانية .

وأدى تطور أساليب القتال ، ولا سيا تقدم الطيران أثناء الحرب العظمى الثانية الى شدة إعان إنجلترا بالتشبث بقارة أفريقيا والبدء فى تنفيد الحزام الأفريق ، فقواعدها الحربية فى البحر الأبيض المتوسط ، وأساطيلها الرابضة في مياه هذا البحر قد تعرضت لفارات جوية وهجات بحرية جعلتها فى حالة شلل مقعد ، واضطرت المجلترا إزاء الأزمات الحربية التى تعرضت لها فى المنطقة السالفة إلى الاعتاد على الطرق البرية والجوية التى تخترق إفريقيا ، تنقل عبرها الجنود والأمداد إلى ميادين القتال فى بلاد الشرق الأوسط . ثم زاد من أهمية هدف الطرق أن الإمدادات الأمريكية التى حملتها الأساطيل إلى ساحل أفريقيا الفريى مدفقت عليها كذلك فى طريقها إلى ميادين القتال .

وبذلك بدأت إنجلترا منذ سنة ١٩٤٥ تتخلى عن خطها الدفاعي التقليدي الخاص بالبحر الأبيض، وما به من قواعد حربية، تمتد عبر خط العرض الثلاثين، والتي تمرّ بمالطه ومصر إلى السويس. وأخذت منذئذ تتجه إلى الجهات الأفريقية التي ظهرت أهميتها أثناه الحرب، وعملت على ربطها مع بعضها بعضاً في صورة حزام هائل، تدعم حلقاته قواعد جوية وبحرية، تمتد من ميناه أكرافي مستعمرة ساحل الذهب، وتنتشر في المستعمرات البريطانية الأخرى في نيجيريا وكينا وأوغندة وتنجانيقا.

وهنا تبرز أهمية السودان بالنسبة إلى هذه المنظات المسكرية ، وتظهر رغبة القوى الاستعارية لإيقاعه في شباكها ، ذلك أن موقعه الجغرافي في قلب قارة إفريقيا ، وسواحله الممتدة على البحر الأحر تجعله مكانا صالحاً للقواعد الجوبة

والبحرية ، ومنطقة إسترانيجية تطمع فيها الدول الأوربية لتدعيم خطها الدفاعي والبحرية ، ومنطقة إسترانيجية تطمع فيها الدفاعي المردف بالحزام الأفريقي ، إستمدادا لأية حرب عالمية مقبلة .

المردف بالمرد وهذه الأهمية الحربية التي يتوقع مها السودان توضح أسرار المناورات وهذه الأهمية الحربية التي قامت مها إنجلترا في وادى النيل منذ الحرب العظمى الثانية ، الاستعادية العنيفة التي قامت مها إنجلترا في وادى النيل منذ الحرب العظمى الثانية ، ونفط ساسما ورجال إدارتها في السودان لعزل هذه البلاد عن العالم العربي ، وفعل شطرها الجنوبي على الأقل عن مواطر العروبة في الشمال واستهدفت الدياسة الانجليزية من ذلك إعداد السودانيين عامة إعداداً إنعزاليا يسمهم بالجود السياسة الانجليزية من ذلك إعداد السودانيين عامة طيمة في خدمة المارب الاستمارية الفكرى والأفق الدولي الضيق ، ويجعلهم مادة طيمة في خدمة المارب الاستمارية في أذريقيا ، على حين عمدت إلى استفلال بدائية أهل الجنوب خاصة لتجعل أرضهم في أذريقيا ، على حين عمدت إلى استفلال بدائية أهل الجنوب خاصة لتجعل أرضهم فاعدة نكمل مها حلقات الحزام الأفريقي ، إذا مافشات المجهودات في عزل السودان بأجمه عن العالم العربي

ولكن ارتباط السودان بحركات الكفاح والتحرير في مصر منع البريطانيين ابرغم انفرادهم زمنا طويلا بإدارة البلاد - من قطع شريان العروبة الممتد في أرضه ، وظل السودانيون يجدون في ينابيع مصرمياه عذبة تنعش الروح العربية التي تسرى في أجسامهم . ثم أدى دخول السودان - بعد استقلاله - في جامعة الدول العربية إلى إزدهار دوحة العروبة الممتدة في وادى النيل ، بعد أن عجز الاستعار عن بتر ساقها ، فاتصلت فروعها الباسقة في مصر بجدورها الممتدة في أرض السودان ، وغدت هذه الدوحة الكبرى محط آمال الشعوب العربية ، لتنعم بظلالها الوارفة وثمارها المانعة .

على أن تحقيق هذه الآمال يتطلب خلق وعى عربى واسع بين السودانيين يبصرهم بأعداء العروبة من الأوربيين، وبم المسكرية . ذلك أن إحدى خيوط هذه فالوقت الحاضر تحت إسم الأحلاف المسكرية . ذلك أن إحدى خيوط هذه الشباك تحاك اليوم حول السودان تحت ستار الحزام الأفريقي، حيث ممل الاستماد (م - 11 يقظة السودان)

الآن جاهدا على إتمام حلقاته وإعداده إعدادا نهائيا . وتضطلع انجلترا اليوم بالأممال التمهيدية لهذا الحزام ، إذ تتخذ من كينيا (١) مركزا مؤقتا تجمع حوله الجمال العمالحة لإنشاء القواعد المسكرية ، حتى توفق فى خلق طعم تجذب به السودان، على نحو ما فملت فى قصة حلف تركيا – العراق ، الذى تهدد به فى الوت الحاضر طمن الوحدة العربية فى الشرق الأوسط .

ويما يزيد هذه الأعمال الاستمارية خطورة أنها تلقى التأييد المادى والحربه في أمريكا ، التي بدأت تدرك قيمة الحزام الأفريةي ، وما لقواعده المسكرية من أر في أبة حرب مقبلة قد تخوضها بدورها . ولذا لن يدخر الاستمار وسما في إخفاء هذا الحزام في صور مقنمة أو أشكال خلابة حتى يستطيع إيقاع السودان في حائل ودون أن يعرض بنفسه للهجهات التي قاسي منها الكثير أثناء مؤمراته لخلق حلز تركيا – المراق . وأخطر الحيل الاستمارية المنتظره هي التلويح بالمساعدات المادية أو إبرام الاتفاقات الاقتصادية التي لن تكون إلا كالسم في العسل ، والتي لن يقع فريسة لها إلا كل قصير الغظر ، ضيق الأفق

ولن ينجو السودان من مخالب هذا الأخطبوط المخيف إلا بتمسكة بمروبته ، وقضائه على سموم الأراجيف التي يبثها المستعمر تحت ستار الحزام الأفريقي. ذلك أن السوادنيين قادرون بعروبتهم على إنقاذ جيرانهم من الخناق الاستماري الذي يحاول إزهاق أرواحهم ، وبالتالي يستطيعون تأمين حدودهم وتدعيم استقلالهم . ذلك أن بعض المناطق المجاورة للسودان والتي يجثم الأوربيون على أنفاسها ، كانت

<sup>(</sup>۱) اختارت انجابرا مستعمرة كينيا نقطة ارتكاز مؤقت للجزام الأفريقي لأنها أكر الجهات عمرانا بالأوربيين حيث يقدرون بنجو ۱۷ ألف نسمة . ثم إن هذه المستعمرة تمند ساحل المحيط الهندى ، حيث تصلح هناك القواعد البحرية . وفضلا عن ذلك فإن النظام الاقتصادي الذي وضعته انجلنرا لهذه المستعمرة يجعل الأوربي وحده صاحب السلطان المطلق ، والماك للضياع الواسعة على حين يعمل الأهالي الوطنيون في خدمة أولئك السادة ، على أن حركات التحرير بدأت تنقشر في كينيا ، وأهمها الحركة التي تعرف باسم و الماو ماو ، وإن قسوة الاستعار في محاربة هذه الحركة دليل على الذعر الشديد الدي ينتابه بسبب الفشل المنظر في خططه الحربية ، وبالتالي في هدم الحزام الأفريق .

الأيام جزم من الوطن السوداني ، وتضم منافذ طبيعية تكفل له الاتصال المالاد الأفريقية و يحاول المستمعر إنخاذ هذه الجهات الحيوية وسيلة للمنعط الدوانب بن ، أو جعلها شوكة تقض مضجعهم إذا لم ينضعوا إلى الحزام في على نحو ما تفعله إسرائيل الآن في خدمة الاستماد بأرض الشرق النرق

الدن والما فإن رسالة السودان في أفريقيا رهن بإعانه العميق بمروبته ، وقدرته على تقاليدها وحضارتها بين الأمم المجاورة له في جوف هذه القارة · ولن تكون مهمة الدوان شافة لأن التضامن العربي اليوم يزيد الشعوب العربية قوة ومنعة ، ويهي الأسباب النجاح في خدمة المدنية والسللم العالمي . ثم إن دوابط السودان الطبعية مع مصر ومجاورته لهذا القطر العربي الكبير كفيلة بالقضاء على أسطورة المزام الأفريقي ، الذي يعد آخر الفصول في مسرحية الرجل الأبيض لاقتلاع جذور العربة من إفريقيا .

وبذلك يحقق التضامن الوثيق بين القطرين العربيين السوداني والمصرى الأماني المدنبة الى تجيش بها نفوس الشعوب الأفريقية ، والتي عبر عنها الرئيس جمال عبد الناصر في رسالته عن فلسفة الثورة المصرية قائلا: « إننا لن نستطيع بحال من الأحوال – حتى لو أردنا – أن نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور البوم في أعماق أفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائي مليون من الأفريقيين و لا نستطيع لسبب هام و بدهي ، هو أننا في إفريقيا .

ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا ، نحن الذين نحرس الباب الشمالي لقارة ، والذين نمتبر صلتها بالمالم الخارجي كله ·

ويبقى بمد ذلك سبب هام ، هو أن النيل شريان الحياة لوطننا يستمد ماء. من قل القارة . ويبقى أيضا أن السودان - الشقيق الحبيب - تمتد حدود الى المناق الربيا . الناظم الحساسة في وسطها . ويرتبط بصلات الجوار مع المناطق الحساسة في وسطها .

علا بصلات الجور على الآن مسرح لفوران عجيب مثير ، وأن الرجل الأيض الله والمؤكد أن إفريقيا الآن مسرح لفوران عجيب مثير ، وأن الرجل الأيض الله والمؤلفة تقسم خد عطما ، و المرابع المادة تقسم خد عطما ، و المرابع المادة تقسم خد عطما ، و المرابع والمؤ دد ال إسرية يحاول الآن إعادة تقسيم خريطتها ، ولن نستطيع بحاله يمثل عده دون رويد. الأحوال أن نقف أمام الذي يجرى في إفريقيا و نتصور أنه لا يمسنا ولا يعنينا(١) with the william there is not missing the Contract

المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المربع المربعة المربعة

State that the firm the state of the state o

The same of the sa

Bollet & Mile on The March & march 1 - with at 18 miles 18 th and 18

المستعلق التناس الواس بر العارز الرسي الدولا والدي الأرو

المالي عيدي - بالقوس الشوب الأمر المالية والوصر عبد الرغي جال

المرافي على الله عن المرافية المرافية المرافية المرافية المرافية المرافية المرافية المرافية المرافية المرافية

المالية المالية

the state of the state of the state of

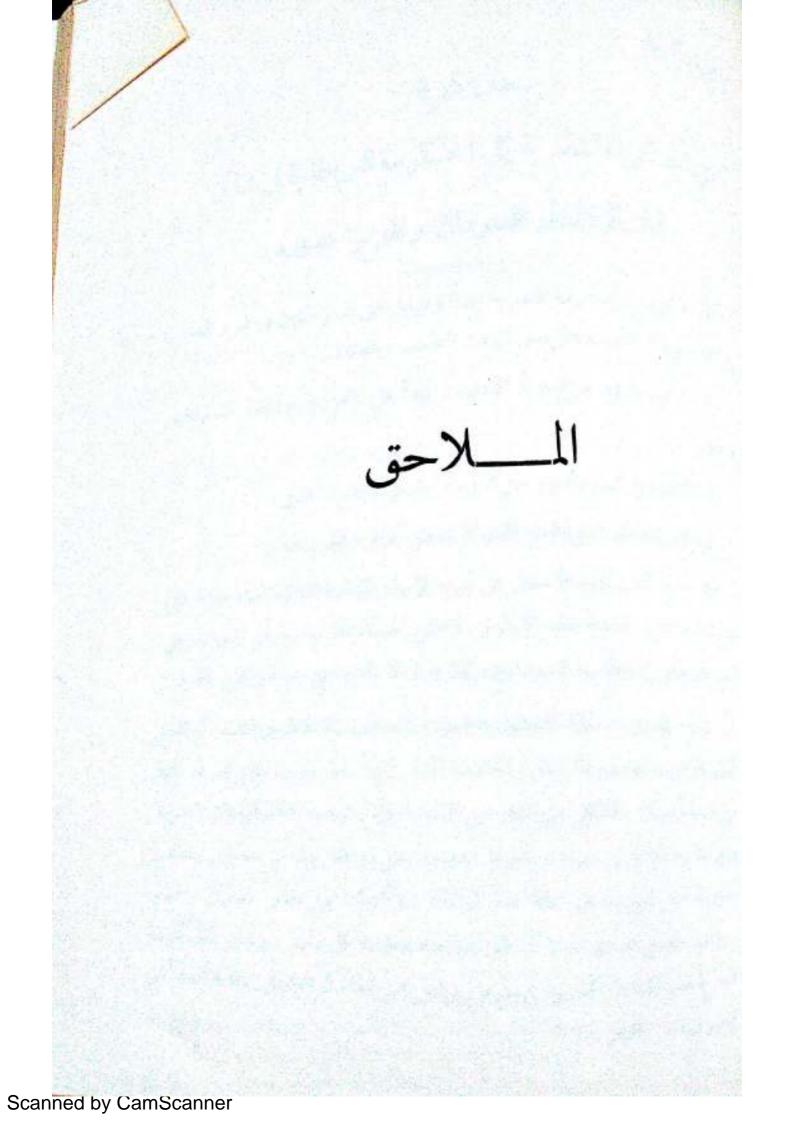

ماین رقم ۱

### مذكرة

# من المحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية في شا<sup>م</sup>ن المحكم الذاتى للسودان وتقرير مصيره

ر - نؤمن الحكومة المصرية إيماناً وطيداً بحق السودانيين في تقرير المصير وفي ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة .

٧ - ورغبة في بلوغ هذا الهدف، تبدأ على الفور فترة انتقال تستهدف

(١) تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذاتى الكامل.

(ت) نهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد من توافره لتقرير المصير .

باكانت فترة الانتقال هي تمهيد لإنهاء الإدارة الثنائية إنهاء فعليا فإن هذه الفترة تمتبر تصفية لهذه الإدارة و تعلى الحكومة المصرية أن السيادة على السودان يبقى محتفظاً بها للسودانيين إبان فترة الانتقال حتى يتم لهم تقرير المصير .

٤ - تتمثل السلطة الدستورية العليا أثناء فترة الانتقال في الحاكم العام الذي عارس سلطانه وفقا للفقرة الخامسة المشار إليها في بعد، وذلك بمعونة لجنة من خمسة أعضاء، تشكل من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان المصرية والبربطانية بالاتفاق بينهما، بشرط الحصول على موافقة براان سوداني منتخب بكون له حق تعيينهما في حالة عدم الموافقة، وكذلك من عضو مصرى وعضو بربطاني وعضو هندى أو باكستاني ترشحه حكومة كل منهم، وتعين الحكومة المصرية هذه اللجنة الخماسية بمرسوم، ويحل محل الحاكم العام في حالة غيابه أكبر المعضون السودانيين سناً.

- ه يباشر الحاكم العام سلطاته بالطريقة المبينة في نظام الحكم الذاتي إلا فيما يتملق بسلطانه التقديرية الموضحة في التمديلات المرافقة ، والتي يباشرها عوافقة لجنته .
- ٧ يظل الحام مستولا لدى الحكومتين القاعتين بالتصفية في السَّائلِ الْآتية :
  - (١) الأمور التي لا تتصل بالشئون الداخلية البحته ال
- ( ل ) أى تغيير برى البرلمان السوداني إدخاله على أى جز من نظام الم الذاتي .
- (ح) أى قرار تتخذه اللجنةوري الحاكم العام أنه يتعارض مع مسئولياته، على أنه يجب في هذه الحالة أن يصل رد الحكومتين في خلال شهر واحد من تاريخ الآخطار الرسمي ، ويكون قرار اللجنة نافذًا ، إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك .
- ٧ تشكل لجنة مختلطة من سبعة أعضاء ، ثلاثة منهم من السودانين يسينهم الحاكم العام بموافقة لجنته ، ومن عضو مصرى وعضو بريطاني وعضو أمريكي، وعضوهندي أو باكستاني تمين كلمنهم حكومته، وتسكون رئاسة اللحنة للمضو الهندى أو الباكستاني . وعلى هذه اللجنة أن تمين لجان فردية لكل دائرة من الدوائر الانتخابية وأن تقرر لائحة إجراءاتها ونظام عملها حتى تشرف إشرافا فعليا على التمهيد للانتخابات وإجرائها ، وذلك لضمان حيدتها .
- ٨ يزاد عدد دوائر الانتخاب المباشر بحيث يشمل جميع الدوائر في أمحاء السودان فيما عدا المدريات الآتية :

ر منه او مد الله ما المواقعة عدم الواقعة ، ا

- (١) مديرية بحر الغزال .
- (ب) المديرية الاستوائية . و من يعنى وسيد في الما في الما منه المعالمة المعا
  - ( ح ) مديرية أعالى النيل .

Section 1

وبستنى من هذه المناطق دائرة ياى والدوائر التى تقع فيها واو وجوبا وملاكال، الانتخاب فيها مباشرا .

و - مع مراعاة الإجراءات التي تتخذها اللجنة المختلطة ، تأمل الحكومة الحدية أن تبدأ الانتخابات قبل نهاية سنة ١٩٥٢ على الوجه الآتي :

- (1) دوائر الانتخاب المباشر الأربع والعشرين المشار إليها في المشروع المدمية التشريعية .
  - (ب) دوائر الانتخاب غير المباشر .
- (ح) الدوائر الباقية التي أبدل فيها الانتخاب من غير مباشر إلى مباشر، ويضاف إليها الدوائر الإحدى عشر المشار إليها في المشروع المقدم للحكومة المصرية والتي لم يعلن عنها رسمياً.
- ١٠ وإذا كانت «تهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد من توافره لتقرير المصير هدفا أساسيا .... فتشكل لجنة للسودنة تؤلف من :
- (۱) عضو مصرى وعضو بريطانى ترشح كل منهما حكومته ويمينه الحاكم العام، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من بين خمسة أعضاء يرشحهم رئيس وزراء السودان ، على أن يتم اختيارهم وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام.
- (ب) عضو واحد أو أكثر من لجنة الموظفين ، ليعمل بصفة استشارية بحت ، ولا يكون له حق التصويت .

وتكون اختصاصات هذه اللجنة : عاصاً معمد المالية

١ — الاسراع فى سودنة الإدارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية وغير ذلك من الوظائف الحكومية ، مما قد يقع منها تأثير على حرية السودانيين عند تقرير المصير .

٣ – للجنة أن تضم إليها عضو أو أكثر ، وفق ما ترى ، للممل بصفة

استشارية على ألا يكون له حق التصويت .

س – تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وترفعها إلى الحاكم
 العام للتصديق عليها ، وعلى لجنة السودنة أن تنجز مهمتها في ثلاث سنوات .

١١ – توصى الحكومة المصرية توسية مشددة بإنشاء وظيفة وكيل وزارة سودانى ليعمل كحلقة اتصال بين الحاكم العام ومجلس الوزراء، وتحكون مهمته الاعداد لتمثيل السودان في المؤتمرات الدولية الفنية فحسب .

١٢ – تبدأ فترة الانتقال بتعيين اللجنة الخماسية ، ولا تجاوز مدتها ثلاث سنوات، مع مراعاة إتمام السودنة المشار إليها فى الفقرة العاشرة السابقة ، وتنتعى هذه الفترة بناء على تقدم البرلمان السودانى برغبته فى ذلك ، وموافقة الحكومتين القائمتين بالتصفية .

١٣ — عند تصديق الحكومتين القائمتين بالتصفية على تاريخ انتهاء فترة الإنتقال تمد الحكومة السودانية القائمة وقتذاك مشروعا بقانون لانتخاب جمية تأسيسية تقدمه إلى البرلمان للحصول على موافقته عليها ؟ ويصدق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة .

ويتفق عندئذ على الضمانات التي تكفل حرية الانتخابات وحيدتها .

١٤ – تنسحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية بسنة واحدة على الأقل.

١٥ – على الجمعية التأسيسية أداء مهمتين: ﴿ عَلَى الْجَمْعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الأولى – أن تقرر مصير السودان ، والثانية – أن تعد دستوراً للسودان يتمشى مع القرار الذى يتخذ فيا يتعلق بهذا المصير، وكذلك إعداد قانون انتخاب لبرلمان سودانى دائم .

ويكون تقرير مصير السودان :

(١) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على صورة ما .

(م) وإما أن تختار الجمعية التأسيسية السودان الاستقلال التام عن المملكة النحدة ومصر وأى بلد آخر .

النحده و المحروب المحروبي المحروبين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل وعلى أن تتخذكل من الحكومتين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل وعلى أن تتخذكل من الحكومتين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل وعلى أن تتخذكل من الحكومتين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل وعلى أن تتخذكل من الحكومتين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل وعلى أن تتخذكل من الحكومتين من جانبها جميع التدابير اللازمة التي تكفل وعلى المدار و المحروب الم

and the state of the same and the same of the same of

القاهرة في ٢ نوفمبر سنة ١٩٠٢ .

### ملیق رقم ۲

### إتفاق بين الأحزاب السودانية

اجتمع ممثلو الأحزاب السودانية ، وهي حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي والحزب الوطني الاتحادي والحزب الوطني بالصاغ صلاح سالم، وعرض علمهم نقط الخلاف التي ظهرت خلال المباحثات الدائرة بين الحكومتين المصرية والبريطانية ، واتفقت كلمتهم جميعاً على الحلول الآنيــة كحل نهائى لا يمكن أولا – موضوع الجنوب: الرجوع عنه :

يوافق الجميع على الاقتراح المصرى الآتى ونكون الفقرة «ج» نحت البند ٢ من المذكرة المصرية كالآتى :

(٦ – « ج » أي قرار تتخذه اللجنة ويرى الحاكم العام أنه يتعارض مع مسئولياته ، أو أي تشريع أقره البرلمان السوداني ويرى الحاكم العام أنه لا يتفق ومبدأ ضمان المدالة أو الساواة في معاملة كل سكان المديريات المختلفة بالسودان. على أنه يجب في تلك الحالتين أن يصل رد الحكومتين في خلال شهرمن الإخطار الرسمي، ويكون قرار اللجنة أو التشريع الذي أقره البرلمان نافذاً إلا إذا اتفقت 

ثانياً - كجنة الحاكم العام: والمراجع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع المراع

- ( أ ) تةوم فورا عقب إعلان الدستور وقبل إجراء الانتخابات .
- (-) طريقة تعيينها كما جاءت في المذكرة المصرية للحكومة البريطانية .
- (ح) محل هذه اللجنة مجتمعة محل الحاكم العام وقت غيابه برئاسة العضو المحايد ، الممندي أو الباكستاني .

ثالثاً - السودنة :

(1) يضاف إلى الفقرة «١٢» من المذكرة المصرية ما يلي :

وعندما يقرر البرلمان السوداني وقت تقرير المصير في خلال المدة التي أقصاها ثلاث سنوات فيلزم استبدال ما تبقى من موظفين بريطانبين أو مصريين ، ( المنصوص عنهم في المادة ١٠ من المذكرة المصرية ) بمناصر أخرى محايدة تقررها الحكومة السودانية ، وهذا في حالة عدم توافر المناصر السودانية الكافعة .

الـكافيه · (ب) يحذف من الفقرة « ١٢ » جملة (وموافقة الحكومتين القاعتين بالتصفية ) .

(ح) يشطب من الفقرة «١٣» من المذكرة الجملة (عند تصديق الحكومتين القائمتين بالتصفية على تاريخ انتهاء فترة الانتقال) وتستبدل الجملة (عند انتهاء فترة الانتقال).

رابعاً – الانتخابات :

تكون الانتخابات مباشرة فى كل السودان ماكان ذلك ممكناً وعملياً، ويقرر هذا لجنة الانتخابات التى ستشرف على إجرائها، والواردة فى المذكرة المصرية.

خامساً - جلاء الجيوش الأجنبية : إلى المسال المان المان

(1) يتم سحب القوات المسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستقرر مصير السودان كما جاء في المذكرة المصرية .

( س )عندما يتم سحب القوات المسكرية البريطانية والمصرية يوكل أم الأمن الداخلي في البسلاد إلى القوات المسلحة السودانية وحدها ، وتكون أوامرها العليا وقيادتها وولاؤها للبرلمان السوداني والحكومة السودانية القاعة وتناذ من يوم إتمام الجلاء حتى إنتهاء تقرير المصير ، ولا يكون للحاكم العام أى ملطان علمها في خلال هذه الفترة .

تد اتفقت الأحزاب السودانية والموقع مندوبوهم على هذه الوثيقة أن تكون النفط التقدمة أساساً للدستور السوداني للحكم الذاني ، وبغير ذلك قد أجمت هذه الأحزاب على مقاطعة الانتخابات التي تجرى في ظل أي دستور غير هذا . كما أجمت الأحزاب على أن تجتمع لتنظيم وسائل المقاطعة وتنفيذها إذا ما حدث ذلك ، والله ولي التوفيق .

الخرطوم في ١٠ يناير سنة ١٩٥٣ . ( يوقيع مندوبي الأحزاب )

شاحد مساغ مسلاح سالم Higgs of the will a said the said the partie where the

with the

المن رقم ٢ من الحكومة المصرية

.. والحكومة البريطانية

بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان

لا كانت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشهال أيرلندا (السهاة فيما بعد بحكومة المملكة المتحدة) تؤمنان إيماناً ثابتا بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وفي ممارسته له ممارسة فعلية في الوقت الناسب وبالضمانات اللازمة ، فقد اتفقفا على ما يأتي :

If No 18 would a me thought a mis they almost million is I solo

رغبته في تمكين الشعب السوداني من ممارسة تقرير المصير في جو حر محايد، نبدأ في البوم المعين بالمادة التاسعة الواردة فيما بمد ، فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل .

Man the gar dayled and by and the Roll of the St.

مادة ٢:

لَمْ كَانَتَ فَتَرَةَ الْانتَقَالَ تَمْهَيْدًا لَإِنْهَاءُ الإدارةِ الثَّنَائِيَةَ إِنْهَاءُ فَمَلِياً فَإِنْها تَعْتَبَرُ نَصَفِيةً لَهُذَهُ الإدارة ، ويحتفظ إبان فترة الانتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير .

ا س ) أي تغيير بطلبه البرلان الشوطاقي بعضلي الماحة أه ١ (١) و و وال

يكون الحاكم العام، إبان فترة الانتقال السلطة الدستورية العليا داخل (م - ١٢ يقظة السودان)

14 this of sale, do me is all littles.

السودان، وعارس سلطانه وفقاً لقانون الحكم الذاتى عماونة لجنة خاسية تسمى لجنة الحاكم العام، ويتضمن الماحق الأول لهذا الاتفاق بيان وسلطات هذه اللجنة .

a lake to at the white

#### مادة ٤:

تشكل هذه اللجنة من اثنين من السودانيين ترشحهما الحكومتان المتعاقدتان المتعاقدتان المتعاقدتان المتعاقد المتعاقدة وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة وعضو باكستاني ترشح كلا منهم حكومته ، على أن يتم تعيين العضوين السودانيين بموافقة البرلمان السوداني عند انتخابه ، ويكون البرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين السوداني عند انتخابه ، ويكون البرلمان في حالة عدم موافقته حق تعيين مرشحين آخرين ، ويتم رسميا تعيين هذه اللجنة بمرسوم من الحكومة المصرية.

#### مادة ٥:

لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان بوصفه إقليما واحداً مبدأ أساسياً للسياسة المشتركة للحكومتين المتعاقدتين ، فقد اتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام السلطات المخولة له بمقتضى المادة ١٠٠ من قانون الحسكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة .

the establish meine i the hand of al Jo

#### مادة ٦:

يظل الحاكم العام للسودان مسئولا مباشرة أمام الحكومتين المتعاقدتين فيما يتعلق بما يلى:

- (١) الشئون الخارجية ·
- ( س ) أى تغيير يطلبه البرلمان السودانى بمقتضى المادة ١٠١ (١) من قانون الحكم الذاتى فيما يتعلق بأى جزء من هذا القانون.
- (ح) أى قوار تتخذه اللجنة برى فيه الحاكم العام تعارضا مع مسئولياته،

- WEE 7 1

to the the House

وفي هذه الحالة برفع الأمر إلى الحكومتين المتماقدتين ، وعلى كل من الحكومتين وفي هذه الحالة برفع الأمر الحكومتين ون هذه ردها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمى ، ويكون قرار أن نبلغ ددها في خلال شهر واحد من تاريخ الإخطار الرسمى ، ويكون قرار أن نبلع أن نافذا إلا إذا انفقت الحكومتان على خلاف ذلك . اللجنة نافذا إلا إذا انفقت الحكومتان على خلاف ذلك . the file of my miles filly they can all by me there where

الاتعاق تعيدا لم يكون التعاقبال وأبهاء فترة الإعقال بأسري الإنجاد تشكل لجنة مختلطة للانتخابات من سبعة أعضاء ثلاثة منهم من السودانيين بسبهم الحاكم العام بموافقة لجنته؛ وعضو مصرى وعضو من المملكة المتحدة بسبه، وعنو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندى ، ويكون تعيين الأعضاء ور السودانيين بمعرفة حكومة كل منهم . وتكون رئاســــة اللجنة للمضو المندى ، ويمين الحاكم العـــام هذه اللجنة بناء على تعليات الحكومتين التماندتين، و يتضمن الملحق الثاني لهذا الاتفاق بيان وظائف وسلطات هذه السودانية القذعة أنداك مشروها بقانون لانتخاب جمية ناسيسية نقدمه والمنطا

Kalennerlie hat & Hady of Thire of Ville on him . in مادة ٨:

رغبة في نهيئة الجو الحو المحايد اللازم لتقرير المصير ، تشكل لجنة للسودنة Maderili ganta latanto cello in a dil Pincio. تنألف من

(١) عضو مصرى وعضو من الملكة المتحدة ترشح كلا منهما حكومته ثم يسنهما الحاكم العام ، وثلاثة أعضاء سودانيين يختارون من قائمة تتضمن خسة أسماء يقدمها إليه رئيس وزراء السودان ، ويكون اختيار هؤلاء الأعضاء السودانيين وتعيينهم بموافقة سابقة من لجنة الحاكم العام .

(٠) عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة السودانية للعمل بصفة استشارية بحت دون أن يكون له حق التصويت

ويتضمن الملحق الثالث لهـــــــذا الاتفاق بيان عمل هذه اللجنة ووظائمهما وسلطاتها . The of the of the bearing of the other of &

who the wilder to the Depart Statement of the State St المان في المنظم تبدأ فترة الانتقال في اليوم المسعى « اليوم المسين » بالمادة الثانية من قانون الحسكم الذاتي ، ومع مراعاة إتمام السودية على الوجه المبين بالملحق الثالث لهمذا الاتفاق تتعهد الحكومتان المتعاقدتان بإنهاء فترة الإنتقال بأسرع ما يمكن، وينبغي على أية حال ألا تتمدى هذه الفترة ثلاثة أعوام وتنتهى هذه الفترة علىالوجهالآني:

يصدر البرلمان السوداني قراراً يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير للشروع فى تقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المتعاقدتين بهذا القرار.

السودانية القائمة أنذاك مشروعا بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلىالبرلمان لإقراره ، ويوافق الحاكم العام على القانون بالاتفاق مع لجنته · وتخضع التدابير التفصيلية لعملية تقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى مهدف إلى مهيئة الجو الحرالحابدارقابة دولية، وتقبل الحكومتان المتماقدتان توصيات أية هيئة دولية تشكل لهذا الغرض.

(1) عنو مصرى وعنو من الملكة التحدة وشع كال مسمول ما ما

المنام الما كم العام ، والانة أعضاء سودان يختارون من عاعة تلصيدي تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار قرار البرلمان السوداني رغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المسير ، وتنمه الحكومتان المتماقدتان بإتمام سحب قواتهما من السودان في مدى فترة لا تنمدى (14) and let be of bett like the limited the boy the المنظومة بحد وون الزيكون له سق التصوية عن

وتعسن اللحق الثالث له المسائلة عان على منه الله عن ويتالين. تقوم الجمعية التأسيسية بأداء واجبين :

الأول – أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ .

ويتقرر مصير السودان:

رب الله الله المجمية التأسيسية إرتباط السودان عصر على أية صورة.

( ) وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام .

#### مادة ١٣ :

تتمهد الحكومتان المتماقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان ، وتقوم كل منهما باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .

#### ادهٔ ۱۶:

انفقت الحكومتان المتعاقدتان على تمديل قانون الحكم الذاتى وفقا للملحق الرابع لهذا الاتفاق.

#### مادة ١٥:

تصبح أحكام هذا الاتفاق وملحقاته نافذة بمجرد التوقيع · حرر بالقاهرة في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة ١٩٥٣ ·

ملين رقم ۽ : ايسيا سال

### مذكرة من الأحزاب السودانية بشأن تصرفات بمض الموظفين الإنجليز بشمل على فصل الجنوب

أرسلت الأحزاب السودانية في يوم ١٢ مارس سنة ١٩٥٣ مذكرة شديدة اللهجة إلى حاكم عام السودان تبين فيها محاولات الموظفين البريطانيين لخرق اللهجة الله حاكم عام السودان بالقيام بأعمال عدائية سافرة لاستفزاز الجنوبيين، واعتقال كل موال الحركة الوطنية في البلاد .

وتعد هذه المذكرة نتاجاً لنجاح مصر في الجمع بين كلة الأحزاب السودانية ، ونمرة لما بثّـته في روح رجل هذه الأحزاب من التمسك بالتضامن والاتحاد ؛ إذ آت هذه المذكرة تمارها في القضاء على سموم الاستعار والمحافظة على وحدة البلاد خلال فترة الانتقال .

可可以是我们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们

all with the street of the str

المقوق والواجاك الاحدة في المهمة المقدمة تون أي عين أي احداد الون أو عيدة

المعالية المعالمة الم

to the 1850 cleaned by the graphic melling in the Wall

推广成立。1980 地址上,中国社会、中国社会、社会社会、社会社会、大学、社会、

The well of the way to the the and the market

# نص المذكرة التي رفعتها الأحزاب السودانية مجتمعة ... إلى الحاكم العام بشأن الجنوب

صاحب المعالى حاكم السودان العـام . تحية واحتراماً وبعد :

لقد كانت عقيدتنا الجازمة بأن إمضاء الإتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا سيفتح عهداً جديداً في تاريخ هذا القطر ، ويصبح نقطة تحول واضح في انجاه الإدارة الحالية ليتفق مع نص وروح الاتفاقية .

وكنا نأمل أن الثلاث سنوات القادمة ستكون سنى تماون وثيق بين السودانيين على اختلاف أحزابهم والحكومة المصرية والحكومة البريطانية لتحقق أغراض تلك الاتفاقية ، وقد نص بتأكيد قوى في المادة الخامسة من الاتفاقية على أن الدولتين المتعاقدتين متفقتان على المبدأ الأساسي لسياستهما المشتركة، على أن الدولتين المتعاقدتين متفقتان على المبدأ الأساسي لسياستهما المشتركة، على أن الدولتين المتعاقدتين متفقتان على المبدأ الأساسي لسياستهما المشتركة، على أن الدولتين المتعاقدة السودان كقطر موحد ، وعلى ذلك رأينا ألا ننظر إلى عقابيل كفظو تراعى وحدة السودان كقطر موحد ، وعلى ذلك رأينا ألا ننظر إلى عقابيل الماضي وأن نتطلع إلى الأمل في المستقبل ونحكم على كل من يخصهم الأمر حسب نزاهة مقصدهم وإخلاصهم في تنفيذ نصوص الاتفاقية .

ولم تغب عن بالنا بعض المخاوف التي قد تساور بعض إخواننا في الجنوب، الذين كانوا هدفاً مستمراً للدعايات ودسائس مغرضة ومؤتمرات للانفصال طيلة خمسين عاماً مضت ، وكنا ومازلنا مصممين لنؤكد لهم بالقول والعمل أن نوايانا أن نتبع سياسة وطنية قومية ، تنظر إلى جميع أهالي السودان كشركاء متساوين في الحقوق والواجبات الوطنية في العهد الجديد، دون أي يميز أو اعتبار للون أو عقيدة سياسية أو دينية ، وأن هذه المهمة — تدركون معاليكم — أنها تحتاج إلى جو من حسن الثقة والتعاون مع كل من يهمهم الأمر . ولكن مع شديد الأسف فإن الجو تفسده الآن الدسائس والدعايات السيئة التي انطلقت تجتاح المناطق

الجنوبية ، والتي لا تخدم غرضاً سوى أن تجتث من أعماقها ثقة السودانيين في الجنوبية ، والتي لا تخدم غرضاً سوى أن تجتث من أعماقها ثقة السودانيين في منهنة شعود مثير بها وكل من يتواطأ معهم .

معبه الأخبار التي كانت في أول الأمر ترد علينا فترات من وقت لآخر من تلك الناطق الجنوبية، قد أصبحت الآن تنهمر كالسيل من حوادث الإثارة والدس والإرهاب والتعذيب والتنكيل في جميع نواحي المديريات الجنوبية بالمواطنين، من النال والجنوب على السواء، من الذين يعتقدون مبدأ وحدة القطر ويعملون لها ويتضح الآن أن توقيع تلك الاتفاقية بدلا من أن يدحض ويمحو الدعاية الانفسالية، ويهي الدسائس السيئة، قد أهاج غضب العناصر غير الرشيدة بأهمال لا يمكن أن تفسر بغير أنها محاولات عامدة لإحباط الاتفاقية وتمزيقها، وإفساد الحوالح الودي الذي ارتبطنا جميعاً على تهيئته والمحافظة عليه

ولو أن هذه الأعمال صدرت من أفراد عاديين طاش لبهم على مصالحهم الشخصية ومطامحهم العاجماة ، لما كان اهمامنا وقلقنا بالأمر يصل إلى هذا الحد من الحطورة … ولكن الأخبار التي تواترت بكثرة بالغة والتي ظهر الكثير مهافي الصحف، والتي ترفق لمعاليكم مع هذا بصورة منها ، تشير بجلاء إلى أن بعض موظني الحدمة المدنية البريطانيين منغمسون في هذه الدسائس والأحداث إلى مدى بعيد ، بل هم الروح المسيرة لهذه المحاولات الصبيانية للتفريق بين المواطنين السودانيين وتحزيق وحدمهم وتحكين الحلاف والشقاق بينهم . فإذا ما أظهر التحقيق صدق هذه الأخبار فلا يعني ذلك سوى أحد أمرين ، كلاها نمتبره في منهى الحطورة في الظروف الحاضرة ، فإما أن يكون هؤلاء الموظفون يعملون في منهى الخطورة في الظروف الحاضرة ، فإما أن يكون هؤلاء الموظفون يعملون أنم المسؤل الأول عن رعايتها وتنفيذها عقتضي الاتفاقية .

إننا نعتبر الأمر من الخطورة والأهمية والاستعجال بحيث يفترض تحقيقا سريعا علنيا يشترك فيه السودانيون ليطمئن الشعب وإن كل من يتضح عدم ولائه للانفاقية وتنفيذها يحبب إبعاده خالا وغنى عن القول أن تخلف معاليكم عن إجراء تحقيق دقيق شامل لا عكن أن يفسر بغير معنى واحد، ولا يترك لنا مناصنا

من عدم الركون إلى الموظفين البريطانيين ليكونوا ضمن العناصر التي نظر إليها في معاونتنا في المرحلة الشاقة التي تقع أمامنا .

إننا نعلم أنه قد يكون هناك بعض أعضاء الإدارة المدنية غير راضين عن ممذ الإنفاقية أو بعضها . فن الخير والإنصاف لهم أن يعطوا الفرصة للإعتزال عن مهام لا يستطيعون أن يوفقوا فيها بين الوفاء لمخدمهم وبين عقائدهم الخامة في هذه الاتفاقية ، فإن استمرارهم في الخدمة إنما يزعزع ثقة السودانيين في البريطانيين ونواياهم بحو السودان؛ لأن الأمر سوف لا يقتصر على شعورهم بعسدم الرضا ولواياهم بحو السودان؛ لأن الأمر سوف لا يقتصر على شعورهم بعسدم الرضا

إننا ياصاحب المعالى ننتظر بفارغ الصبر أن تسمع و رى انخاذ خطوات عاجلة حاسمة تضع حدا لكل الأعمال والأحداث التي أثارت هذا الذعر والقلق المام عما يجرى بالجنوب وعن مستقبل السودان كله ... و نحن نتوجه إلى ممالك في هذا الأمر بصفت كم السلطة الدستورية المليا، بمقتضى المادة الثالثة من الانفاقية بأمل قوى . إن كم تشار كوننا الرأى في أنه لا يجب أن نسمح لأفراد قلائل ، مهما محت مناصبهم أن يفسدوا اليحو الودى ، وأن يعصفوا بنتائج شهور طويلة من المباحثات المضنية والجهود من كل الأطراف للوصول إلى هدفه الانفاقية . وإن الأحزاب المؤتلفة التي تتضامن في توقيع هذه العريضة ، والتي يسندها الرأى المام السوداني بأجمه إنما تنتظر باهمام أن تسمع كلت فيها ، وما أنم صانمون إذاءها، في أمر يستفرق غاية اهمامهم جميعا ، ويعقدون العزم على أن يتخذوا موقفا إجاعيا وسياسة موحدة فيه .

وختاما تقبلوا فائق الإحترام.

توقیعات دئیس الحزب الوطنی الإنحادی دئیس حزب الأمة دئیس الحزب الجموری الإشتراکی دئیس الحزب الوطنی سکرتبر لجنة الأحزاب الوطنی

ملین رقیم 🛭

لجندة السودنة تشكيلها والأعباء التي قامت بها وعرض للتقرير الذي قدمته عن أعمالها

### قيام لجنة السودنه

تشكلت لجنة السودنة بمقتضى المادة ٨ من اتفاقية السودان ، وأشار الملحق الثالث من اتفاقية السودان إلى وظائف وسلطات لجنة السودنة وهي :

١ - إيمام سودنة الإدارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية ، وغير ذلك من الوظائف الحكومية التي قد تؤثر على حرية السودانيين عند تقرير المصير . وتنظر اللجنة في الوظائف الحكومية المختلفة بغية إلغاء الوظائف غير الضرورية أو الزائدة عن الحاجة فيها التي يشغلها الموظفون المصريون أو البريطانيون .

٢ - للجنة أن تختار عضواً أو أكثر وفق ما ترى للممل بصفة إستشارية
 على ألا بكون له حق التصويت

٣ - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات وترفعها إلى مجلس الوزراء السودانى، فإذا لم يوافق الحاكم العام على أى من هذه القرارات، أو على رأى مجلس الوزراء جاز له بموافقة لجنته، أن يمتنع من التصديق عليها. أماإذا اختاف الحاكم العام ولجنته فإنه يجب رفع الأمم إلى الحكومتين، ويبقى قرار اللجنة نافذاً ما لم تنفق اللجنتان على خلاف ذلك.

٤ - تتم لجنة السودنة مهمتها فى مدة لاتتمدى ثلاثة أعوام، وتقدم تقارير دورية للحاكم العام للنظر فيها بالاشتراك مع لجنته، وترفع هذه التقارير مع أية تعليقات فى شأنها إلى الحكومتين لاتخاذ الاجراء الشسترك الذى ترى الحكومتان إتخاذه، وتبذل الحكومتان كل معاونة ممكنة حتى تستطيع اللجنة إتمام مهمتما.



# (١) وثائق ومصادر أساسية

السودان – في أرشيف القصر الجمهوري (عابدين سابقا ) وتشمل المكاتبات والأوامر والتقارير الخاصة بإدارة السودان في القرن التاسع عشر الميلادي .

رودان - الكتاب الأخضر الذي أصدرته الحكومة المصرية عقب توقيع إتفاقية ١٢ فبراير سنة ١٩٥٣.

ويشمل الفرمانات السلطانية، والوثائق الرسمية، والاتفاقات التي عقدت في الماضي، بشأن السودان، كما يتضمن المحاضر الرسمية والكتب المتبادلة في مختلف المراحل التي مرت بها قضية السودان من ١٣ فبرابر سنة ١٨٤١ إلى ١٢ فبرابر سنة ١٩٥٣.

إدارة السودان - التقارير الرسمية التي صدرت سنويا عن حكومة السودان بإدارة السودان بخصوص إدارة البلاد ، وتعرف بإسم : Report on the administration of the Sudan.

سحيفة السودان الرسمية – وتعرف باسم Sudan Gazette .

۱ م مارشال – تقرير عن الحكومة المحلية في السودان (ابريل سنة ١٩٤٩).

الم مارشال – تقرير الذي تقدمت به إلى حكومة السودان ف ٧ أغسطس المحلودة – التقرير الذي تقدمت به إلى حكومة السودان ف ٧ أغسطس سنة ١٩٥٥ .

عانون التعويضات - الخاص بالموظفين الأجانب الذين سودنت مناصبهم . ويبين نظام تعويضاتهم وكيفية تركهم للادارة السودانية ·

- أصدرت تقريراً مصوراً عن أعمالها والقواعد التي سارت منا التقرير تحت إمير: لحنة الانتخابات The House of Representation Electoral Rules.

على النواب السوداني - محاضر الجلسات والمداولات – تصدر نحت إشران

جامعة الدول العربية – ميثاق جامعة الدول العربية ·

grant the other hand the letter the secretion.

الفاعر الرسية والكتاب التعادلون خناسه الراس القي

with the state of the said of the

History Horas Hay when when the water Handle

مينات . مماهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الحامعة العربية .

Day on John Hiller singer from: Peport on the ediministration of the Steinn. Sudan Cazetto - to the Philippine The the same of the Destilled of the Visualine in death in Line -COPP The the the of the Manuelle of the

Charles Well- Harder

Scanned by CamScanner

The state of the second

### (ب) المراجع العربية

أحد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث

أمد عزت عبد الكريم:

تاريخ التعليم في مصر

المد محجوب:

موت دنيا (بالاشتراك)

إلماعيل الأزهري: بما الماعيل الأزهري:

الحركة الوطنية في السودان ( الرسالة الثانية – مارس ١٩٤٧ )

جلال الدين الجامصي: قاما - التي الم

ماذا في الســودان

جال عبد الناصر: (١١٤٨) قينان بسالة بهذا المريد الناصر

فلسفة الثورة المصرية

رفاعه الطهطاوي: (١٩٥١) بالبطا عاميسا

مناهج الألباب المصرية

سليم قبودان : ( ١٠٤٠ ) ناويسال يد اعليسال

الرحلة الأولى للبحث عن منابع النيل الأبيض (ترجمة محمد مسمود — القاهرة ١٩٢٢)

عبد الرحمن الرافعي: في الماليات

مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال (١٩٤٨ ) عصر إساعيل (١٩٣٢ )

عبد الرحمن زكى:

الشرق الأوسط (الم

عبد الرحمن على طه:

السودان للسودانيين

عبد الله حسين:

تاريخ السودان

مجيد خدوري:

الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين ( مجموعة مقالات أشرف على جمعها مجيد خدوري ) 12 12 12 11 12 12 12 12 ( 11 - 16 12) in

محد زكى عبد القادر:

حلف تركيا – العراق العمال المالية

محمد صبری :

الامبراطورية السودانية (١٩٤٨)

محمد عوض محمد: مَوْسِمِوا وَوَالْمُوْسِمِوْ

السودان الشمالي ( ١٩٥١ )

محمد فؤاد شكرى:

مصر والسيادة على السودان ( ١٩٤٦ )،

الحكم المصرى في السودان (١٩٤٧)

مكي شبكة :

السودان في قرن

نعوم شقير :

تاريخ السودان القديم والحديث وجغراقيته

### ج - المراجع الاجنبية

Allen . B. M. Gordon (1935).

Antonius, G. The Arab Awakening (1945)

Arkell 'A History of the Sudan (1955).

Arnold The Preaching of Islam.

Crawford The Fung Kingdom of Sennar (1951)

Ducan The Sudan.

Encyc. Brit.

Evelyn, M. European Colonial Expansion since 1871.

Fabian publications,
The Sudan, The Road Ahead.

Lenczowski, G.

The Middle East in World Affairs. (1952)

Hamilton, G.

The Anglo-Egyptian Sudan from Within (1935)

Hill

Colonel Gordon in Central Africa. (1874 - 1879) London 1881.

Hyslop, J.

Sudan Story (1952).

Jackson

Osman Digna (1926), The Fighting Sudanas (1

The Fighting Sudanese (1952).

Lugard

British East Africa (a Historial Record) 1842

Machmichael

The Sudan (London 1954).

Mann, A.

The Sudan to-day.

Mekki Abbas

Sudan Question.

Mekki Shibeika,

British Policy in the Sudan.

Middle East

, a Political and εconomic survey (1954).

Paul, A.

A History of the Beja tribes of the Sudan (1954)

Puckler - Muskau

Egypt Under Mehemit Ali.

The Religious Confraternities (Tariqas) Compiled in the intelligence Department, Khartoum February 1922.

Sabry, M.

Le Soudan.

Shukry, M.

The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan

(1863 - 1879) — Cairo 1938.

Slatin Pasha

Fer et Feu au Soudan (1848).

Symes, M.

Tour of Duty (1944).

Theobald, A.

The Mahdiya (1952).

The Frieding Southern 1969

Trimingham

Islam in the Sudan (1944).

Wingate, R.

Mahdism and the Egyptian Sudan (1891)

# الفهرس

| الصفحة     |         |       |      |      |        |            |     | الموضوع               |
|------------|---------|-------|------|------|--------|------------|-----|-----------------------|
| 1-4        |         |       |      |      |        |            |     | ***                   |
|            | ، خلیهٔ | اليزل | ف    | د –  | ا محمو | (2         | ٠٠) | بقلم السيد لواء       |
|            |         |       | ودان | السو | ل في   | الأو       | res | ال ١٠٠٠ سفير          |
| v - 0      |         |       |      |      |        |            |     | المفدمة               |
| 17- 9      |         |       |      |      |        |            |     | الفصل الأول           |
|            |         |       |      |      |        |            |     | ميلاد السودان         |
| 17 - 9     |         |       |      |      |        |            |     | نى جوف الفارة المظلمة |
| الثاني طلب |         |       |      |      |        |            |     | النطاق الأسود         |
| Carp       |         |       |      |      |        |            |     | الهلك السودانية       |
| 71 - 37    |         |       |      |      |        |            |     | تومیر الوطق السودانی  |
| 17         |         |       |      |      |        |            |     | تأمين الجبهة الشرقية  |
| 14         |         |       |      |      | •••    |            |     | ضم غــرب السودان      |
| L. 19      |         |       |      |      |        |            |     | ضم أعالى النيــل      |
| 27 - 72    |         |       |      |      |        |            |     | فواعرالسودنة          |
| 71         |         |       | 1.   |      | 14     | equation ( |     | الاقتصاد              |
| ۲.         |         |       |      |      |        | ***        |     | اليقظة الفكرية        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| تعنعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفصل الثاني                |
| 11- rv / (0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الرجل الأبيض في السودان     |
| in - rv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محنة العروبة                |
| ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تجارة الرقيق                |
| £4, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كراهية الرجل الأبيض للمروبة |
| ۰۰ – ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المقاومة العربية فى السودان |
| 1 that 2 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المهدية المهدية             |
| 7 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الأرصر المشاء:              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بتر الأطراف السودانية       |
| o <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إنقاذ ما يمكن إنقاذه        |
| 77 - 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المناطق المقفلة بالسودان    |
| Books There was an are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الأداة التنفيذية            |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمزيق السودان               |
| 4x - 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفصل الثالث                |
| The House the state of the same of the sam | الوعى القومى في السودان     |
| νλ – <b>1</b> ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طهوتع الكفاح                |
| 7v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جمعية اللواء الأبيض         |
| طوم ۲۱ سالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إضراب المدرسة الحربية بالخر |
| YE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جمية الاتحـاد السوداني …    |

| سفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الموضوع                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ∨e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقتــل السردار                                                       |
| -A0 - VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوعى السياسى                                                        |
| VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مؤتمر الخــريجين                                                     |
| 77 - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعضيد النفوذ الدبنى للائمانى القومية                                 |
| The state of the s | الميرغنيــة الميرغنيــة                                              |
| ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الهدية ٠٠٠ ٠٠٠ الهدية                                                |
| 4x - 4r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الخدرات الدستورية :                                                  |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۶ (۲۰۰ ۱۳۰ المجلس الاستشاري ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰ |
| استقلال ماله بريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الجمية التشريمية                                                     |
| Ware Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تعطيل استقلال السودان                                                |
| 177-99-18-18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفصل الرابع                                                         |
| Water Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرحلة الانتقال                                                       |
| 1.12-499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفجر الطاذب                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشروع الحكم الذاتى                                                   |
| 1 1.1 Range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الثورة المصرية والسودان                                              |
| 4.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المهد الجديد                                                         |
| L 1. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رأى مصر في الحكم الذاتي ٠٠                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموضوع                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 114 - 11:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحسكم الذاني                            |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | السودنــة                                |
| THE - MINE WINE WE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مشكلة الجنوب                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مخاوف الجنوبيـين                         |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أحداث الجنوب                             |
| 178 - 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل الخامس                             |
| and the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | استقلال السودان                          |
| 121 - 144-586 1-666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاختلاف حول طريغة تفرير المصير          |
| 17V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انتهاء فترة الانتقال                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاستفتاء الشعبى                         |
| 120 - 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إعلاد الاستقلال                          |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحطوات التمهيدية                        |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الخطوات التمهيدية<br>الحكومة الفدراليـة  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | استقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجمعية التأسيسية                        |
| 10 184 - 12 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الدستور المؤفت                           |
| Party Control of the | الفراغ الدستورى                          |

| الموضوع                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مواد الدستور الصفحة<br>العمل السوداني                                                            |
| العــلم السودانى ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · · ·                                            |
|                                                                                                  |
| مولد الجمهورية السودانية                                                                         |
| يوم الميلاد ١٥١                                                                                  |
| فرحة مصر ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۱ ۱۵۱ میند. ۱۵۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۱ میند. ۱۵۱ ۰۰۰ ۱۵۱ میند. ۱۵۱ ۰۰۰ ۱۵۱ میند. |
| ع الآفاوم الدولية                                                                                |
| نحو الآفاق الدولية                                                                               |
| في أحضان المسروبة مما                                                                            |
| الحزام الأفريقي الحزام الأفريقي الم                                                              |
|                                                                                                  |
| الملاحق                                                                                          |
| ملحق رقم ۱ ۰۰۰ س ۱۰۰۰ س ۱۱۰۰۰ س ملحق رقم ۱ ۰۰۰۰ س                                                |
| مذكرة من الحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية                                                  |
| في شأن الحكم الذاتي للسودان وتقرير مصيره ·                                                       |
| ملحق رقم ۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۳                                                   |
| إتفاق بين الأحزاب السودانية.                                                                     |
| ملحق رقم ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۷ ۰۰۰ ملحق                                                      |
| اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية بشأن                                               |
| الحسكم الذاتى وتقرير المصير للسودان .                                                            |
| ملحق رقم ٤ ١٨٣                                                                                   |
| مذكرة من الأحزاب السودانية بشأن تصرفات بعض                                                       |
| الموظفين الأنحلير للممل على فصل جنوب السودان                                                     |

مملحق رقم ٥ لجنة السودنة ، تشكيلها والأعباء التي قامت بها ، وعرض للتقرير الذي قدمته عن أعمالها • Hard Harteld, المراجع الخرائط السودان كما صورته مصر في القرن التاسع عشر الميلادي ٢٥ جنوب السودان وما يجاوره من المستعمرات الأوربية ١٣٥ دَارُ البرلمان السوداني ... ... ... ... ما البرلمان السوداني جنوبی رقص إبتهاجا لتجدد روابط مع مصر ... ... ١٢٥ Lieu I Deit Hangille Halling His Estile In the distance Jack Car 相比的人人一儿也 Painty of the second tale in 12 Sept lange et 2 calle alex ale HERELEVILLE BUSINESSE where the second second with the strain of the section of th

### كتب للمؤلف

Hell' , Buy h

- ١ الإمبراطورية البيزنطية والدولة الإسلامية .
  - ٢ الأمويون والبيزنطيون
  - ٣ ابن بطوطة في العالم الإسلامي .
    - ٤ يقظة السودان
- ه الحضارة العربية (مترجم تحت الطبع) .

مطبعة الرسالة -٣ شارع حوده المقاول – عابدين